4755

## مكارم الأخلاق في الشعر الجاهلي

دكتور / خالد الزواوي

مؤسسة صورس الدولية

الزواوى ، خالد محمد أحمد

مكارم الأخلاق في الشعر الجاهلي / تأليف : خالد محمد أحمد الزواوي

الإسكندرية : مؤسسة حورس الدولية ، ٢٠١٢ .

۳٤٣ ص ، ۲۵ سم . تدمك ۱- 801 - ۳۲۸ - ۹۷۷ - ۹۷۸ .

١ – الأخلاق في الأدب العربي
 ٢ – الشعر العربي – تاريخ – العصر الجاهلي

أ ـ العنوان .

A1 + . 4 + T1

الإخراج القنى وفصل الألسوان وحدة التجهيزات الفنية بالمؤسسة

إشراف عام: إدارة النشر بمؤسسة حورس الدولية

مديسر النشسس مصطفسي غنيسم

حقسوق النشسر محفوظة للناشسسر ويحظر النسخ أو الاقتباس أو التصوير بأي شكل إلا بموافقة خطيسة

طيعة أولى

رقم الإيداع بدار الكتب 7960

النزقيم النولى I.S.B.N 1 - 450 – 977 – 978

مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع الإسكندرية ١٤٤ شارع طبية - سبورتنج ت: ٩٩٥ ، ٩ ٥٩ ـ فاكس: ٢٢١٧١ ٥٩ Email: Horus.alex@hotmail.com Mob.: 01223293638

Horus.alex2007@yahoo.com

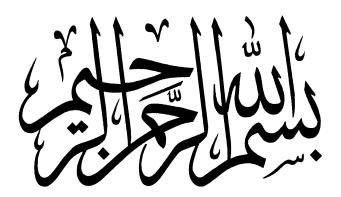

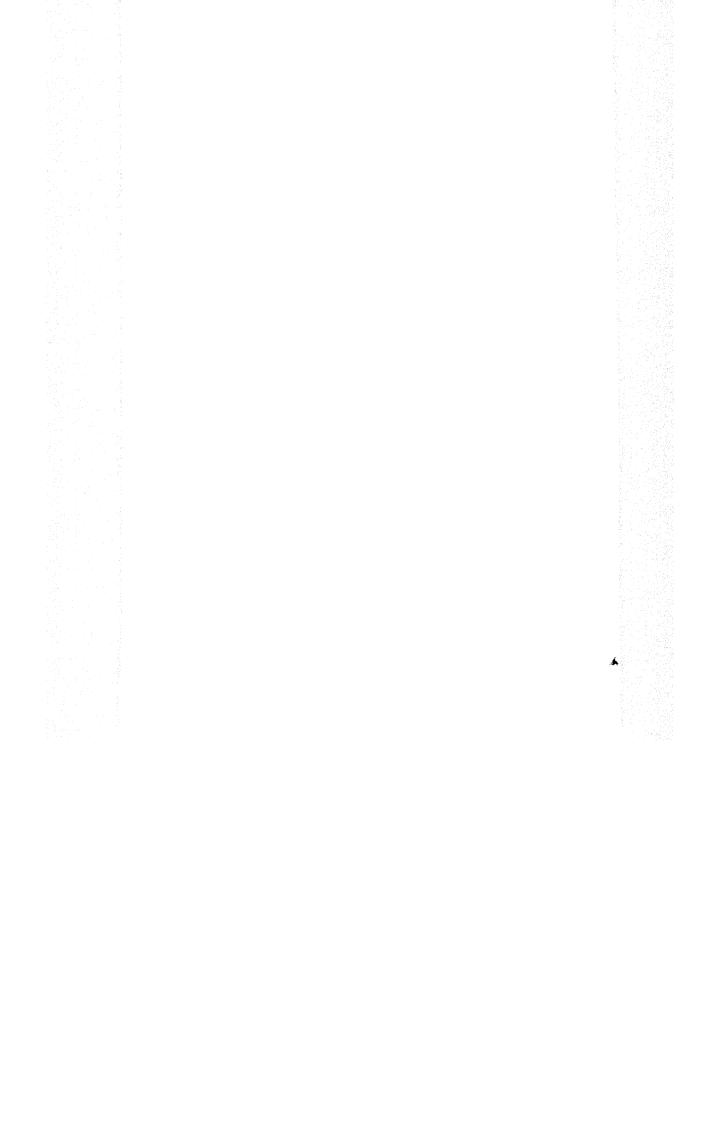

## بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة:

شعفت بالشعر الجاهلي ، أيام كنت طالباً بكلية الآداب جامعة القاهرة ، وكنا ندرس الأدب وكنا ندرس الأدب مع الدكتور طه حسين في مدرج ٧٨ بالكلية ، ونحن في قسم اللغة العربية ، فاستهواني الشعر الجاهلي ، كما لم يستهوني شئ سواه ، وإن كنت أحفظ من الشعر العربي على إختلاف عصوره ، ولكن استهواء الشعر الجاهلي كان يزداد مع التدرج في مراحل الدراسة ، وكانت أبحاثي التي أقدمها لأساتذتي تدور حول الشعر وخاصة الشعر الجاهلي ، وكنت أجد استحساناً من الأساتذة عليها ، وقرأت كتاب " في الشعر الجاهلي " للدكتور طه حسين ، ففتح أمامي أفاقاً فسيحة من التفكير ، حتى الجاهلي " للدكتور طه حسين ، ففتح أمامي أفاقاً فسيحة من التفكير ، حتى المجاهلي " المحصول على الماجيستير والدكتوراه في الأدب الجاهلي ، ثم صدر لي كتابان في الشعر الجاهلي ، أحدهما بعنوان : " الصورة الفنية عند النابغة " والثاني بعنوان : " تطور الصورة في الشعر الجاهلي يرجع لأنه في حساب الزمن الأخير طبعة ثانية .. وإختياري للعصر الجاهلي يرجع لأنه في حساب الزمن يعتبر أول عصور التاريخ العربي ، ثم إن الشعر الجاهلي هو الأصل الذي إنبثق منه الشعر العربي في سائر عصوره ، وهو الذي أرسي عمود الشعر ، وثبت نظام القصيدة ، وصاغ المعجم الشعري عامة .

ثم إن فى هذا الشعر الجاهلى وفرة من القيم الفنية الأصيلة ، لم يحظ بها كثير من الشعر العربى بعده ، من أجل ذلك تناولت فى كتابينى السابقين ظاهرة الصورة الفنية فى هذا الشعر ، ثم تطورها عبر شعراء هذا العصر ، وكانت

دراسة الصورة عودة إلى جذورنا الأصيلة ، إلى الجذور في تاريخ أدبنا العربي ، من خلال هذه الزاوية الفنية المهمة ، زاوية الصورة التي هي الخلية الحية النامية داخل كيان عضوى موحد من الفن ومن الإبداع.

هذا إلى جانب ما فى الشعر الجاهلى من خصب الشعور ، ودقة الحس ، وصدق الفن ، وصفاء التعبير ، وأصالة الطبع ، وقوة الحياة .

لقد اكتفت الدراسات التقليدية في معظمها بالتفسير اللغوى للقصيدة المجاهلية. ولكن هناك نظرة إلى ما وراء النص اللغوى في تأمل إلى الصوغ الفنى للشعر الجاهلي الذي يحمل لغة راقية تكشف عن أخلاقيات العربي القديم، ونافذاً إليها من خلال بينته وتأثيرها في النص ، وحتى في تناوله لظاهرة الوقوف على الأطلال ، مصوراً وجدانياته ومشاعره الجياشة ، وأحاسيسه تجاه الديار والبكاء عليها ، وولعه بهذه الأماكن ، وإستنطاقه لها . ثم تصويره الفني للطبيعة الصحراوية والتكوين والتطور ، إلى جانب رمزية الصورة وتعبيرها عن الحياة الجاهلية ، ومن ثم علاقة الصورة بالأخلاق والبنية اللغوية ، والموسيقي بحيث يطغي الجانب الإنساني في الشعر على الجوانب الأخرى ، كبيان الفرق بين الرمز والصورة الفنية ، والتشبية والإستعارة والكناية .

د/خالدالـنواوي



تھیئے ۔۔

وقد لاحظت أن انقطاعنا طويلاً عن دراسة هذه المرحلة من تاريخ أدبنا العربي يسبب نقصاً ضخماً نحتاج إليه دائماً ، لا يجوز لنا أن ننقطع عن هذه الجذور الأصيلة ، والعودة دائماً إليها قضية لازمة ، وخاصة إذا صاحبها عقل مشبع بقضايا عصرنا وأساليبه ، وإذا كانت العودة إلى الجذور تمدنا إلى الحضارة العربية ، فلا يجوز أن نكون انعزالاً عن حركة التاريخ بل تغذية معارف العصر كلها .

والعودة إلى الجذور هي ضرب آخر إلى التعمق في الذات. فإن العودة اليها بشرط أن يعرف الإنسان كيف يصب هذا الشكل من أشكال الأصالة في تيار الإنسانية. من أجل ذلك كانت وجهتي هذه المرة في بحث قضية من أهم القضايا الإنسانية في عصرنا الحاضر ، ألا وهي قضية " الأخلاق " فقد أدركت أن هذا الشعر الجاهلي ملئ بمكارم الأخلاق ، وساعدني في ذلك حديث رسول الشعل الله عليه وسلم ، الذي يقول فيه : " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " وهذا في العصر الإسلامي ، فتبين لي أن مكارم الأخلاق كانت سائدة في عصر ما قبل الإسلام وهذا العصر هو العصر الجاهلي ، فأخذت أبحث عن هذه الأخلاق في شعر شعراء هذا العصر ، وأحاول التعمق في أسراره وخفاياه لأصل إلى ما أريد تحقيقه ..

لقد سار الكثيرون من الأدباء والمفكرين في بحث الشعر الجاهلي ودراسته ، وخرجت كتب كثيرة حول الشعر وقضاياه المختلفة ، والشعراء في هذا العصر .

وقد حاولت أن أتناول موضوعاً جديداً ، أحسبه لم يجد من يتعرض له ضمن كوكبة من بحثوا في مصادره وتاريخه وأدبه عن قضية "مكارم الأخلاق" في هذه الشعر الجاهلي ..

وأنا أعلم أن نهجاً علمياً خالصاً ينتظرنى فى هذه الدراسة ، لا أميل مع هوى ولا أتعصب إلى رأى ، ولا أعتسف الطريق من أمامى اعتسافاً . بل لعل من الصواب أن أذكر أنى حين إخترت هذا الموضوع " مكارم الأخلاق فى الشعر الجاهلى " ودخلت فيه لم يكن يحفرنى إلا الموضوع نفسه ، ولم يكن نصب عينى غاية بذاتها أتوخاها ، وأرمى إلى إقامة الدليل عليها ، غير ما وجدته فى عصورنا مقارنة بما كانت عليه العصور القديمة ، فيظن الناس أن أصحاب مكارم الأخلاق هم أصحاب المدينة والتقدم العلمى والتقنى الدى عملوا من أجله ، وتوصله إليه ، ونسوا أن الذين نشأوا فى الصحراء تربوا على الأخلاق وإن لم يحققوا من التقدم العلمى ما تحقق فى العصور الحديثة .

لقد كان قلبى مع هذا الشعر الجاهلى حيث كنت أقرؤه ، وكان عقلى عليه حين قدمت رسالتى الماجستير والدكتوراه فى الشعر الجاهلى ، وكانت فكرة الأخلاق فى هذا الشعر تروادنى ، فأردت أن أصل فى بهذا البحث إلى يقين يجتمع عنده إقتناع العقل ، وإطمئنان القلب معاً ، ولم يكن أمامى سبيل لذلك إلا أن آخذ نفسى بالبحث والدراسة حول هذا الموضوع ..

لقد قمت بفحص شعر الشعراء في العصر الجاهلي فحصاً جيداً ، وقمت بدراسته دراسة دقيقة تقوم على استقرائه واستنطاقه ، واستشفاف دلالته ، في حدود ألفاظه ومراميه ، وإلى كنت قد درسته من قبل في بتاجي الفكرى ، غير

أنى أعود اليه في غير تحميل له فوق ما يحتمل ، ولا توجيهه وجهه بعينها لا تتضمنها ألفاظه

ولم أكن أكتفى بقراءة البيت أو الأبيات ، وإنما أقلبها على جوانبها ، وأستوفى الأدلة والشواهد على بيان الفضيلة والخلق من ورائها ..

وقد دفعتنى الحماسة إلى الإلحاح على الوقوف بجانب الشاعر فيما يعلنه من مبادئ أخلاقيه فى شعره ، وهى نتيجة طبيعية لبيئته التى يعيش فيها ، وحياته التى يمارسها ، وليس قولاً مفتعلاً يراد به وصف نفسه بالأخلاق .

ومن الطبيعي أن يندفع الباحث في غير مغالاة ولا إسراف ، في حماسته لبحثه وآرائه ، بعد أن يكون قد وصل - عن طريق المنهج العلمي - إلى أدلة يقتنع بصوابها ، وحجج يطمئن إلى سلامتها ، فيؤكدها كلما سنحت له فرصة للتأكيد ، ويلح عليها كلما أمكنه الإلحاح . وأحسب أن الفرق واضح بين الحماسة البصيرة للرأى حين يصل إليه المرء بعد بحث وتحر وتحقيق ، وبين التعصب الأهوج للفكرة التي يدخل المرء بها في بحثه ابتداء . فالحماسة الأولى من أمارات الحياة السلمية في البحث والباحث . والتعصب الثاني من علامات عجز التفكير ، وضيق الأفق ، ومن هنا فإن كل رأى في هذا الكتاب قد قامت من بين يديه وفرة من النصوص قادت إليه ، وإنتهت به . وأن النص هو الذي وجه البحث إلى ما فيه من آراء . وليست الأراء هي التي وجهت البحث إلى النصوص .

والباحث في العصر الجاهلي يلقى عناء كبيراً من مصادر بحثه عندما يلقى الضوء على قضاياه المختلفة وقد درست هذه القضايا دراسة كافية وإن كان

فى كل مرة تحتاج إلى مزيد . أما قضية الأخلاق فى الشعر الجاهلى فسنلقى عليها الضوء كخطوة أولى فى سبيل دراسة هذا الموضوع ، وأرجو أن تتلوها خطوات ، تكمل ما فيه من نقص ، وتقوم ما قد يكون فيه من عوج . وحسب هذا البحث أن يكون قد شق الطريق ، وألقى فيها من المعالم ما يهدى السالكين ، وحسبى منه أنى أخلصت النية ، وبذلت أقصى الجهد . والله من وراء القصد .

د/خالدالنواوي

العربالأقدمون

العرب الأقدمون:

لم يكن عرب الجاهلية مجتمعاً واحداً ، بل كانوا طبقات اجتماعية مختلفة متباينة تمثل المجتمعات الإنسانية التي مرت بها البشرية في تاريخها الطويل.

وكان المقصود بالبداية ظاهر القرية ، أو صاحيتها وما أحاط بها ، وان كثيراً من القبائل كانوا يقطنون في هذه البوادي فريبيس من الحواضر ، متصلين بسكانها ، فهم إذا غير تلك القبائل الموغلة في الصحراء ، الضاربة في الفيافي ، البعيدة عن العمران ، الذين قست قلوبهم ، وغلظت أكبادهم ، فوصفهم القرأن الكريم بشدة الكفر والنفاق : " الأعراب أشد كفراً ونفاقا " ( التوبة ٩٧ ) هؤلاء هم الأعراب ، أما القبائل القريبة من القرى فليسوا باعراب ..

روى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : لما قدمنا المدينة نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقبل هدية من أعرابى ، فجاءت أم سنبلة الأسلمية بلبن ، فدخلت به علينا فأبينا نقبله ، فنحن على ذلك إلى أن جاء رسول الله معه أبو بكر ، فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله هذه أم سنبلة أهدت لنا لبنا وكنت نهيتنا أن نقبل من أحد من الأعراب شيئا . فقال رسول الله في خذوها فإن أسلم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل قاريتهم ، إذا دعوناهم أجابوا وإذا استنصرناهم نصرونا ..

وقد لحظ بعض الذين كتبوا فى العصور الإسلامية عن العصر الجاهلى هذه الفروق فى المجتمعات الجاهلية - فهم يقسمون عرب الجاهلية قسمين رئيسيين : الملوك ، وغير الملوك . ثم يقسمون غير الملوك قسمين رئيسيين : اهل مدد وأهل وبر . ويقسمون أهل المدد إلى زراع وتجار ، وأما سائر عرب

الجاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين : أهل مدد وأهل وبر . فأما أهل المدد فهم الحواضر وسكان القرى ، وكانوا يحاولون المعيشة من الزرع النخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة . وأما أهل الوبر فهم قطان الصحارى وكانوا يعيشون من ألبان الإبل ولحومها ، منتجعين منابت الكلأ ، مرتادين لمواقع القطر ، فيخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعى ، ثم يتوجهون لطلب العشب ، وإبتغاء المياه ، فلا يزالون في حل وترحال ..

وإن صح بعض الأعراب في صحراوات الجزيرة كانوا في معزل عن العالم المتمدين أنذاك ، فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيئات الاجتماعية الأخرى كانت متصلة بمعالم المدينة لذلك العهد ، مواكبة لركب الحصارة .

والقرآن الكريم في خطابه لعرب الجاهلية الأخيرة حافل بالإشارات التي تدل على ما كان يرفل فيه أولنك الأقوام ودولهم في الجاهلية الأولى من نعيم وترف، وما كانوا يتمتعون به من قوة ومنعة. وفيه أيضاً تأنيب لعرب الجاهلية الأخيرة الذين كانوا يسيرون في الأرض فيمرون بأثار منازل هؤلاء الأسلاف الأقدمين، ويعلمون من امرهم ما يعلمون، ولكنهم مع ذلك لا يتعظون بمصيرهم، ولا يعتبرون بما آلوا إليه. فالقرأن الكريم يصف سبأ بالحياة الزراعية المستقرة الناعمة، وبضربهم في الأرص آمنين، وذلك قوله تعالى: "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور "

" وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياماً آمنين " ( ١٥،١٨ سبأ ) . فإذا ما عرض لذكر عرب الجاهلية الأخيرة وصفهم بأنهم لم يبلغوا معشار ما أتيناهم ما أوتيت الدول من قبلهم: " وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان نكير " ( ٤٥ سبأ ).

ويصف القرآن الكريم قوم عاد بفن العمارة وبالصناعة ، وذلك قوله تعالى : " أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون " ( ١٢٨-١٣٤ الشعراء ) .

ويصف ثمود بالحياة الزراعية المستقرة الخصبة ، وبفن العمارة كذلك ، وذلك قوله تعالى : " أتتركون فيما هاهنا أمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين " ( ١٤٦-١٤٩ الشعراء ) .

وأما إشارات القرآن الكريم إلى مرور عرب الجاهلية بديار أولنك الأقوام من أسلافهم ، ومعرفتهم أخبارهم وأحوالهم ، فكثيرة منها : " وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين " ( العنكبوت ٣٨ ) .

" ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا " ( الفرقان ٤٠ ) .

" أفلم يهدى لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لأيات لأولى النهى " ( طه ١٢٨ ) .

" أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون " ( الروم ٩ ) .

" أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كاتوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاراً فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق " ( غافر ٢١ ) .

وتدل هذه الأيات على أن عرب الجاهلية الأخيرة كانوا يدركون طرفاً من أخبار أسلافهم ، ويعرفون شيئاً عن هذه الحضارات التليدة التى ورثوا بعض بقاياها ورواسبها .

هذا إلى جانب ذلك الاتصال الوثيق الذى كان يربط عرب الجزيرة بالحضارات القائمة في جوارها من فارسية ورومية ومصرية ..

وهكذا يمكن لنا أن ندرك ما كان عليه العرب في هذا العصر سواء في الجاهلية الأولى ، أو في الجاهلية الأخيرة ، فقد كانوا يعرفون مكارم الأخلاق ويحسنونها ويعملون بها ، وذلك من خلال اتصالهم بمن جاورهم ومن خلال حياتهم الفطرية التي عاشوها في هذه الحقبة ، ودل عليها من جازا بعدهم في العصر الذي تلى العصر الجاهلي .

كانوا يعرفون المبادئ الكريمة ، والصفات الحسنة ، التي جاء القرآن يعلنها بعد ذلك على الأقوام من بعدهم ، والذين دخلوا في الإسلام هم الذين تربوا على الأخلاق في عصر ما قبل الإسلام ، ومن أجل ذلك قال رسوال الله - صلى الله عليه وسلم - " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".

فمكارم الأخلاق كان يعرفها من هم فى العصر الجاهلى ، وسيكشف لنا شعرهم فى هذه الفترة عن هذه الأخلاق التى تربوا عليها ، وأعلنوها فى أشعارهم لتكون دليلاً على ما كانوا عليه ..

والآيات الكريمة التى ذكرها القرآن عن عرب الجاهلية الأولى والأخيرة خير شاهد ودليل على حياة هؤلاء العرب ، وقد أشرت إليها فى كتابى عن " الحوارات الإلهية " وإستدللت بها على مكانتهم وقدرتهم.

لقد كانت حياة العرب في الجاهلية حياة متحضرة ، وليست حياة بدائية في معزل عن غيرهم من أمم الأرض ، فقد إتصلوا بالحضارات المجاورة لهم ، إلى جانب حضاراتهم التليدة الموروثة ، وكانت حضارات متعاقبة موصولة ذات حلقات ، آخذ بعضها برقاب بعض ، بدأت منذ شاء الله لها أن تبدأ ، وإنتهت قبيل الإسلام بمائة وخمسين عاما .

غير أن بعض الكتب القديمة وصفت الحياة الجاهلية بأنها كانت قليلة الحظ من كل عمر ان ورقى ، بعيدة عن كل مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية وأن العرب كانوا أمة أمية جاهلة ، لا حظ لها من علم أو معرفة أو كتابة ، وقد استدلوا على ذلك بما ورد فى القرآن الكريم من وصف العرب فى جاهليتهم بأنهم أميون . قال تعالى : " وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم " ( أل عمران ٢٠ ) .

وقال تعالى : " ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل " ( آل عمران ٧٠ ) وقال تعالى " هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهم " ( الجمعة ٢ )

غير أن هذا الوصف بالأمية لا يعنى - كما ذكرت فى كتبى السابقة - الجهل بالكتابة والقراءة والعلم ، وإنما يعنى الأمية الدينية ، أى أنهم لم يكن لهم قبل القرآن الكريم كتاب دينى ، ومن هنا كانوا أميين دينيا ، ولم يكونوا مثل " أهل الكتاب " من اليهود والنصارى ، الذين كان لهم التوراة والإنجيل .

أو أن كلمة أميين تعنى أمميين ، وعلى ذلك يكون المعنى أن أممهم لم تكن تعرف كتاباً دينياً . والقرآن الكريم يبين ذلك : " ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون " ( البقرة ٧٨-٧٩ ) .

وهكذا فقد كانوا يكتبون بأيديهم ، فالأمية إذن أمية دينية أى جهل بالدين وإنكار له وعدم تصديق ، ومن أجل ذلك فسر ابن عباس : " ومنهم أميون " قال : الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ، ولا كتاباً أنزله الله ، فكتبوا كتاباً بأيديهم ثم قالوا : هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ، ثم سماهم أميين ، لجحودهم كتب الله ورسله .

فالعرب كانت تعرف الكتابة العربية بهذا الخط الذى عرفه الصحابة - رضوان الله عليهم - في صدر الإسلام ، وأن معرفة الجاهليين بهذه الكتابة قد إمتدت في الجاهلية .

ونحن إنما نثبت لهم ذلك ، وكما جاء في كتاب " مصادر الشعر الجاهلي " للدكتور ناصر الدين الأسد ، لنبين ان العرب في العصر الجاهلي كانوا قريبي الصلة بعصر صدر الإسلام ، الذي أعلنت فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق .

ووجود المعلمين في الجاهلية أمر ثابت منصوص عليه في وضوح لا يقبل الشك ، فمن هؤلاء المعلمين في الجاهلية : عمرو بن زُرارة ، وغيلان بن سلمة ، جاهلي أسلم يوم الطأنف ، والطانف هي التي أخرجت ، بعد غيلان ، يوسف بن الحكم الثقفي ، وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها ، وشهرة الطائف ، وقبيلة ثقيف خاصة ، بالكتابة وإتقانها منذ الجاهلية ، دعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يجعل كتبة المصحف من قريش وثقيف ، ودعت عثمان بن عفان إلى أن يقول : " اجعلوا المملي من هذيل ، والكاتب من ثقيف " .

وهكذا لم يكن العرب أميين بالمعنى السائد في الأذهان ، وكانت للعلم مجالس تعقد فتتدارس فيها الأخبار والأشعار والأنساب .

قال ابن عباس - رضى الله عنه - : " كانت قريش تألف منزل أبى بكر- رضى الله عنه - لخصلتين : العلم والطعام ، فلما أسلم أسلم عامة من كان مُجالسه ".

وهكذا كان إذن في الجاهلية معلمون يعلمون القراءة والكتابة وضروباً من العلم ، منها : أخبار الأولين وقصص التاريخ ، وقامت في البينات الجاهلية المتحضرة مثل : مكة والمدينة والطائف والحيرة والأنبار وغيرها - مدارس يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة .

نقول ذلك لنبين أن مكارم الأخلاق لم تكن بمستغربة على الجاهليين ، فهم قد اختلطوا بغيرهم ، واكتسبوا العادات العربية الأصيلة ، ومنهم الذين تربوا

على هذه الأخلاق ، فلما جاء الإسلام دخلوا فيه ، وأعلنوا إسلامهم ، فقبلهم الإسلام لمكارم أخلاقهم ، ثم بين لهم فضل هذه الأخلاق ..

لقد كان بعض الجاهليين يدونون الأخبار والقصص والتاريخ ، وأن هناك من كان يملى هذه الموضوعات في مجالسه ، قال تعالى : " وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا " (الفرقان ٥).

وكان عرب الجاهلية يطالبون الرسول بآيات ومعجزات تقنعهم بنبوته . قال تعالى : " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا " ( الإسراء ٩٠-٩٣ ) .

فهم يريدون أن ينزل عليهم كتاباً من السماء يقرءونه ، وسيشكون في هذا الكتاب ولو نزل عليهم في صورة مادية يرونها ويلمسونها . قال تعالى : " ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين " ( الانعام ٧ ) .

ومن الأشعار التي تدل على أن أمية العرب ليست أمية كتابة وقراءة ، وأنهم كانوا يعرفون الخط العربي ما جاء في بيت أبي ذؤيب :

برقم ووشم منا نمفمت بمشيمها المزدهاة الهدِى

. . . . .

وبيت المرقش :

الدار قفر والرسوم كما رقّش في ظهر الأديم قلم

وبيت طرفة :

بالضحسى مُرقَّبِش يَشِمُه

كسطـــور الــرق رقشــــــه

ومن الشعر الجاهلي الذي يشير إلى معرفة عرب الجاهلية بالكتب الدينية ، قول امرى القيس:

كخط زُبور في مصاحف رُ هبان

أتت حجج بعدى عليها فأصبحت

وقول السموء لـ يصف اليهود :

بَ دِراسِ التَــوراة والتابوت

وبقايسا الأسباط أسباط يعقو

وقول النابغة يمدح الغساسنة النصارى ويذكر الإنجيل:

مجلَّتُهــم ذات الإلـــه ودينُهـم قويم فما يرجون غير العواقب

وقول الأعشى :

ربى كريسم لا يكدر نعمة وإذا يُناشَد بالمهارق أنشدا

والمهارق الكتب الدينية أو هي كتب العهود والأحلاف.

قيمة الشعر العربي

قيمة الشعر العربي:

إذا كان الشعر المسجل لمفاخر القبائل ومحامد الأفراد له خطره وقيمته عند القبائل والأفراد الممدوحين ، فقد كان له من الخطر والقيمة عند الشعراء المادحين أنفسهم ما يضارع ما كان له عند الممدوحين أو يريد . فقد كان هذا الشعر عند غير المكتسبين بالمدح واجبأ قومياً تفرضه على الشاعر طبيعة ارتباطه بقبيلته ، أو واجباً أخلاقياً تمليه عليه مآثر سلفت من صاحبها لقبيلة الشاعر نفسه .

وكان الشاعر يكثر التجوال والتطواف ، ويقطع على ظهر ناقته الأماد الواسعة يستسهل طى المفاوز ، ويستعذب تحمل المشاق والأهوال فى سبيل وصوله إلى ممدوحه ، وكان بعض الشعراء يتطلب من يكتب له شعره ، مع أنهم هم أنفسهم كانوا يحسنون الكتابة ويتقنونها ، على انه كانت ثمة دواع تضطر حتى من لا يعرف الكتابة من الشعراء ، إلى أن يستكتب من يعرفها . ومن ذلك ما ذكره ابن الأعرابي ، قال : بلغ عمرو بن كلثوم أن النعمان بن المنذر يتوعده ، فدعا كاتب من العرب ، فكتب إليه :

الا أبلغ النعمان عنى رسالتى فمدحك حولى وذمك قارح

فى أدب جم ، وستحياء يطلب عمرو بن كلثوم من صاحبه أن يبلغ النعمان بن المنذر رسالة فحواها أنه يمدح النعمان ولا يذمه ، وذلك يدلنا على نفس شفيفة وشخصية تعرف قيمة الأخلاق الكريمة .

وهذا القيط بن يعمر الإيادى ، الذى أرسل إلى قومه ينذر هم عزم كسرى على قتالهم ، وصحيفته فى ذلك مشهورة ابتدأها بالسلام فى قوله :

إلى من بالجزيرة من إياد

سلام في الصحيفة من لقيط

وختمها بقوله:

لمن رای رایه منکم ومن سمعا

هذا كتابي إليكم والنذير لكم

وهناك من الشعراء في هذا العصر ممن عرف بالأخلاق ، وكان شعره ينم عن روح عالية ، ونفس شفيفة ، ومن هؤلاء كعب بن مالك الأنصاري ، وقد كتب شعراً في يوم أحد ، ذكر فيه أسماء النقباء وأرسله إلى أبى سفيان بن حرب ، وأبى بن خلف الجمحي يرد عليهما ، والنابغة الذبياني ، وقد كتب قصائد أرسلها إلى النعمان يعتذر إليه ويحلف له أنه ما فرط من ذنب ، ومنهم كعب بن زهير بن أبى سلمى ، وأخوه بُجير بن زهير ، وقد كتب إلى بُجير شعراً يلومه فيه على إسلامه ، فكتب إليه بُجير ينذره ويُعلمه أن النبي في قد قتل بالمدينة يعب بن الأشرف ، ومن هؤلاء الشعراء لبيد بن ربيعة العامري ، وقد كان عمر بن الخطاب ، أرسل إليه يكتب له ما قاله في الإسلام من الشعر ، فانطلق لبيد إلى بيته فكتب سورة البقرة في صحيفة ، ثم أتى بها فقال : أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر .

ولعلك تستشف من ذلك الصفات الأخلاقية التي كان عليها هؤلاء الشعراء ، فهم أهل قرى ، وهم ينعمون بالصدق في القول ، وفي نجدة الصريخ وفي إغاثة الملهوف ، وهم محبون للشجاعة والإقدام والنخوة العربية ،

ومعروفون بالتسامح وبالدعوة إلى السلام، وبالوفاء و عدم الغدر والخيانة، إلى جانب إشادتهم بالفخر في مواطل الفداء، وتدلنا أشعارهم على التمسك بكل ما هو له علاقة بالأخلاقيات الكريمة، وتحس في نبرتهم بالحس الديني الفطرى، وبالتعامل الإنساني، والسلوك القويم، ونظرتهم إلى القضايا الدينية المختلفة، فمن الشعراء الذين كانوا يؤمنون بالبعث في الجاهلية، ويقرأون الكتب الدينية: أمية بن الصلت، ومنهم من ولد في الجاهلية، وعُمر في الإسلام؛ وهذا دفعهم إلى انتقاء ألفاظهم، واختيار كلماتهم، وانتحاب أساليبهم الفنية، فهذا هو امرؤ القيس يصف ذلك فيقول:

نياد عُلام عَوى جَــرَادا تنقيت منهن عشرا جيادا وآخُذُ من دُرها المستجادا أذود القوافى عنى ذِيادا فلما كثرن وأعيينسى فأعزل مرجانها جانبا ويقول كعب بن زهير:

إذا ما سوى كعب وفوز جرول ومن قاتليها من يسئ ويعمل فيقصر عنها كل ما يُتمثل تتخصل منها مثل ما نتنخل

فمن للقوافی - شانها من یحوکها
یقول فلا یعیا بشی یقولیه
نقومها حتی تقومیا
کفیتك لا نلقی من الناس واحدا

ومع ما قدمت من حديث واضح الدلالة على أهمية الأداب والأخلاق والسلوكيات عند العرب القدامي ، وعلى امتلاك هذا العصر الجاهلي لما قاله رسول الله من أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق ، وأن هذا دليل على ان - ٢٩ -

الأخلاق كانت واضحة في هذه الفترة التي سبقت العصر الإسلامي. غير أننا لا نعمم فيما نذكر من أدلة وشواهد ، وبما نقوم به من تفسير للجانب الأخلاقي في شعر شعراء هذا العصر ، فنحن لا نقصد أن كل شعراء الجاهلية كان شعرهم يحمل هذا الجانب الأخلاقي ، ولا نقصد كذلك أن جميع الشعراء في العصر الجاهلي كانوا يتروون في نظم قصائدهم ، ويثقفونها وينقحونها ، ولكننا نخص بحديثنا هذه الفئة من الشعراء التي كانت أشعار هم تتضمن العمل العقلي ، تفكر فيه بعقلها ، وتدفعه إلى كماله الأخلاقي بفطرتها ، كما تحسه بعاطفتها ، وتشعر به بخبرتها ، فكان الشاعر يردد نظره في شعره ، ويجيل عقله فيه ، ويقلب رأيه فيما يقول ، ويجعل عقله زماماً على رأيه ، ورأيه عياراً على شعره ، إشفاقاً على أدبه ، وإحرازاً لما خوله من نعمته ..

وإنك لتجد بعض هؤلاء الشعراء ينكرون ما كان يعتقده أهل زمانهم أنذاك من التشاؤم والتفاؤل ، وعقد التمائم لدفع الغوائل ، ويقررون ان الدهر قُلب لا يدوم له خير ، ولا يتصل له شر ، وقد عرفوا ذلك من قراءتهم للكتب الدينية القديمة ، واشتقاقهم من هذه المعانى ، كما فى هذه الأبيات :

لا يمنعنك مسن بغسا ء الخيسر تعقد التمسانم ولقسد غسدوت وكسنت لا أغدو علسى واق وحداتهم فسيإذا الأشانسم كالأيسا مسن والأيامسن كالأشانسم قسد خط ذلك في الزبو ر الأوليسات القدانسم

وحينما علم كعب بن زهير بإسلام أخيه بُجير كتب إليه يقول:

ألا أبلغا عنى بجيرا رسالــــة

سُقيت بكاس عند أل محمــد

فخالفت أسباب الهدى وتبعته

على أو شئ ويب غيرك دلكا ؟

فأنهلك المأمرون منها وعلكا

فهل لك فيما قُلْت بالخيف هل لكا ؟

فلما أتى الكتاب بجيرا كتب إلى كعب يقول:

من مُبلغ كعبا فهل لك في التي

إلى الله -لا العزى ولا اللات- وحده

لدى يوم لا ينجــو وليــس بمفلـت

فدین زهیر۔ وهو لا شئ دینــه

تلموم عليها باطلأ وهى احسرم فتنجــوا إذا كان النجاء وتسلم من الناس إلا طاهر القلب مسلم ودیسن أبی سلمی علی محسرم

ماذا تريد بعد ذلك من ألفاظ وعبارات تدل على فطرة فطره الله عليها ؟ يعرف الحل والحرام ، والباطل والحق ، ويعرف أن النجاة لمن يتمسك بحبل الله ، ويعتصم به ، ولم يناي عن اللات والعزى فلا نجاة لمن يؤمن بهما ، ولن يحظى بأمن الله ورعايته إلا طاهر القلب مسلم ، فالدين دين الله ، لا دين الطاغوت والشيطان ..

وكان أبو سفيان ين حرب ، وأبي بن خلف الجمحي قد كتبا إلى الأنصار كتاباً يعاتبانهم فيه على إيوانهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويطلبان منهم أن يخلو بينه وبين قريش ، فكتب إليهما كعب بن مالك الأنصاري في يوم أحد بهذا الشعر ، يرد عليها فيه ، ويذكر أسماء النقباء : أبلغ أبيا أنه قال رأيه وحان غداة الشّعب والحَيْنُ واقعُ أبي الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع والمغ أبا سفيان أن قد أضالنا باحمد نور من هدى الله ساطع فلا ترعين في حشد أمر تريده والب وجمع كل ما أنت جامع ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا

ويختم الأبيات بقوله ، بعد ذكر أسماء النقباء :

أولاك نجوم لا يُغِبُك منهم عليك بنحس في دجي الليل طالعُ

ذلك هو شعر شعراء العصر الجاهلى الذى يحمل صوراً تشير إلى تمسكهم بالأخلاق والأدب ، ويكشف عن حرصهم على إعمال الحق فيما يكتبونه وفيما يتحدثون به فى مجالسهم ، وهم بحق أحرص الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، ويبذلون كل ما فى وسعهم لتحقيق الأمن والأمان لأقوامهم وعشيرتهم .

والجاهليين كتب سجلوا فيها حكمهم وعلمهم ، ولهم كتب فى الأدب والأخبار الجاهلية التى تقص أخبار الجاهلية وأشعارها بما فيها من أيام ووقائع ومنازعات ، ولهم كتب دونوا فيها أنسابهم ، وكل ما يتصل بالقبيلة من أخبار حروبها وأيامها ، وذكر مفاخرها ومآثرها ، وشعر شعرائها ، وحكم بلغائها ، وربما أفردوا الحكم وجوامع الكلم - وهى من مكارم الأخلاق - فى كتاب خاص ، وهى إما حكماً عامة مما قالته حكماء العرب من شتى القبائل ، وإما مما

قالته الحكماء من غير العرب ثم عرفه العرب ونقلوه إلى لغتهم ، وذلك هو معنى أن يكون في نتاج هؤلاء العرب ما يدل على الأخلاق ..

ومن هؤلاء الحكماء: عامر بن الظرب ، وأكثم بن صيفى ، والنعمان بن المنذر ، ولم تكن العلاقة بين العرب وأصحاب هذه الحكم ضعيفة واهية ، فقد أشارت النقوش البابلية غير مرة إلى صلات ملوك بابل وأشور ببلاد العرب ..

المذهبات

## المذهبات:

وعن تسمية القصائد السبع أو العشر الجاهليات " بالمعلقات " فقد ذكر القدماء أنه قد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له " أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم ، فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة ، فمنه يقال : مذهبة امرئ القيس ، ومذهبة زهير ... والمذهبات السبع ، وقد يقال لها : " المعلقات " . وقد نقل البغدادي ما يشبه هذا الكلام ، ثم قال : " ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل : بل كان الملك إذا إستجيدت قصيدة يقول : علقوا لنا هذه لتكون في خزانته " . وإن كان هذا الرأي من تفسير كلمة " المذهبات " أو " المعلقات " لم يسلم من النقل والاعتراض سواء من القدامي أو من المحدثين ، ونحن لا نملك وسيلة قاطعة للإثبات أو النغي ..

وقد وجد العلماء الرواة أمثال خلف الأحمر ، وحماد الرواية ، والأصمعى ، والمفضل الضبى ، وغيرهم ، وجدوا أمامهم دواوين الشعر الجاهلي مكتوبة قبل عهدهم وأنهم قرءوها وتدارسوها وأخذوا منها .

وأورد ابن سلام فى طبقاته قول عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصبح منه "ثم عقب عليه بقوله: " فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهت عن الشعر وروايته فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر.. وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ".

قال عمر بن الخطاب لابن عباس : على تروى اشاعر الشعراء ؟ قال ابن عباس فقلت : ومن هو ؟ قال : الذي يقول :

ولو أن حمدا يُخلِدُ الناس أخلدوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد

قلت : ذاك زهير . قال : فذاك شاعر الشعراء ، قلت : وبم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لأنه كان لا يعاظل في الكلام وكان يتجنب وحشى الشعر ، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه ..

وقال عمر للوفد الذين قدموا عليه من غطفان : من الذي يقول :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب

قالوا: نابغة بنى ذبيان . قال لهم: فمن الذي يقول هذا الشهر:

أتبتك عاريا خلقا ثيابى على وجل تُظن بى الظنونُ فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون

قالوا: هو النابغة قال: هو أشعر شعرانكم .

فزهير لم يفحش في كلامه ، ولم يعمد إلى مدح أحد بما ليس فيه ، وإنما كان صادقاً أميناً فيما يعرض من مديح ، وتلك من الأخلاقيات الراقية ...

وكذلك كان النابغة فى شعره يصور الأخلاق والمبادئ العالية ، ويشعرنا باطلاعه على السابقين من الرسل والأنبياء ، وأن رسالاتهم كانت من أجل سعادة البشرية ، فنوح - عليه السلام لم يخن قومه ، ولم يخن رسالته ، وأعلن - ٣٨ -

دعوته ولقى فيها ما لقى من العنت والعذاب ، ومع ذلك صبر ليتم رسالته وحتى أغرق الله الكافرين .. ولم يكن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - المفتون بالشعر ، بل كان أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - هو كذلك حتى جعل بيته مثابة للعرب يؤمونه للعلم والطعام .. وكانت عائشة بنت أبى بكر - أم المؤمنين - أغزر حفظاً للشعر الجاهلى ، وأكثر تمثلاً به ، واستنشادها إياها ، والروايات كثيرة عن وفرة ما كانت ترويه من الشعر الجاهلى ، منها قولها عن نفسها : إنى لأروى الف بيت للبيد ، وإنه أقل ما أروى لغيره . وقالت كذلك : لقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً منها القصيدة فيها أربعون بيتاً ودون ذلك .

وإذا كان هذا ما روى عن عائشة ، وأنها كانت تروى أشعار الشعراء فى هذه الفترة ، فذلك دليل على ان هذه الأشعار كانت تتضمن الأسس والمبادئ الرفيعة ، وتدل على الأخلاق التى يتمتع بها صاحب ههذا الشعر ، وهذا ما حاولت أن أثبته للجاهليين من أنهم كانوا يدعون إلى مكارم الأخلاق والذود عن حوضهم ، والدفاع عن الشرف ، والبعد عن الخيانة والغدر ..

وإذا كانت عائشة تروى الشعر القديم ، فقد كانت تنشده كذلك ، وكانت أيضاً تحث على طلب الشعر وتعلمه وروايته ، ومما كانت تقوله في ذلك : رووا أولادكم الشعر تعذب السنتهم .

وكانت أسماء بنت أبى بكر هى أيضاً ممن يُروى عنها الشعر الجاهلى ، فقد روى عنها عُروة قصيدتين . وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يستنشد أصحابه الشعر ، ويسائلهم عنه ، ويستعيد ما يستحسنه منهم ، ويبدى إعجابه ببعضه ، وقد ينهى عن رواية بعضه لأسباب ، فمما يدل على معرفتهم أنذاك بأخبار الجاهلية وشعرانها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لعيينة بن حصن كتاباً ، فلما أخذ عيينة كتابه قال : يا محمد ، أترانى حاملاً إلى قومى كتاباً كصحيفة المتلمس ؟

مما يدل على استنشاده الشعر ومساءلته الحاضرين مجلسه عنه ما رواه أنس بن مالك قال : جلس رسول الله في في مجلس ليس فيه إلا خزرجي ، ثم استنشدهم قصيدة قيس بن الخطيم - يعني قوله :

أتعرف رسماً كاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راكب فأنشده بعضهم إياها ، فلما بلغ إلى قوله :

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدى بالسيف مخراق لاعب

فالتفت إليه رسول الله في فقال: هل كان كما ذكر ؟ فشهد له ثابت بن قيس بن شماس ، وقال له: والذى بعثك بالحق يا رسول الله لقد خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة فجالدنا كما ذكر.

وقال أبو وداعة : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رضى الله عنه - عند باب بنى شيبة ، فمر رجل و هو يقول :

يا أيها الرجل المحول رحله ألا نزلت بأل عبد الدار هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقتار

يا أيها الرجل المحول رحله الا نزلت بأل عبد مناف هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقراف الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يعود فقيرهم كالكافى ويكللون جفانهم بسديفهم حتى تغيب الشمس في الرجاف

وقال عدى بن أبي الزغباء يوم بدر :

أنا عدى والسحل أمشى بها مشى الفحل

يعنى درعه .. قال النبى الله " وما السحل ؟ " قال : الدرع . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم العدى عدى بن أبى الزغباء ..

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تُزوّد

ومن الشعر الجاهلي الذي كان ينشد بين يدى رسول الله فيستحسنه ، ما قالته عائشة : دخل على رسول الله في وانا أتمثل بهذين البيتين :

ارفع ضعيفك لا يَحربك ضعفُه يوما فتدركه العواقب قد نُما يجزيك أو يثنى عليك وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى

فقال صلى الله عليه وسلم: ردى على قول اليهودى قاتله الله ، لقد أتانى جبريل برسالة من ربى: أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافأه.

وقال مسلم الخزاعي : كنت عند رسول الله 🚓 ينشده :

لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقى ما يمنى لك المانى فالخير والشر مقرونان في قَرَنِ بكل ذلك يأتيك الجديدان

فقال النبي ﴿ قول عنترة : ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل فقال صلى الله عليه وسلم: ما وصف لى أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنتره.

وقال الشريد بن سويد الثقفى : استنشدنى النبى الله عليه أمية بن أبى الصلت ، فأنشدته ، فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يقول : هيه هيه ، حتى أنشدته مائة قافية .

وأنشد النبي 🚓 قول أمية :

الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربى ومسانا

فقال صلى الله عليه وسلم: إن كاد أمية ليسلم ، وقال مرة أخرى: آمن شعره وكفر قابه .

وكان أمية بن أبى الصلت ، يحرض قريشاً بعد وقعة بدر ، وكان يرثى من قريش فمن ذلك قوله :

ماذا ببدر والعقد قل من مرازبة جَمَاجِحْ

وهى قصيدة نهى رسول الله الله الله عن روايتها كما نهى عن رواية بعض الشعر الجاهلي وإنشاده لما فيه من ذكر بعض الأسماء .

 ألا هل أتى غسان عنا ودوننا من الأرض غَولُهُ مُتتعتعُ مُجالدنا عن جِذْمنا كل فخمةٍ مُدربة فيها القوانس تلمع

فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل عن " جِذْمِنَا " وقل عن " ديننا " .

فكان كعب يقرأ كذلك ويفتخر بذلك ، ويقول : ما أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً في شعره غيرى ...

تصنيف الشعراء

تصنيف الشعراء:

اتخذ النقاد المفهوم اللغوى للطبقة أداة لتصنيف الشعراء من بعد ما وجدت بذورها عند علماء الحديث ، وبحثوا في الإرهاصات الأولى لفكرة الطبقات التي مهدت لابن سلام كي يدخل منها إلى ميدان الشعر .. وهناك عدة كتب حملت عنوان الطبقات أو اتخذت نفس المذهب النقدى ، وإن لم تحمل إسم الطبقات ، ودرسوا منهج المؤلفين في تصنيف الشعراء في كتبهم ، والمقاييس النقدية التي صنف النقاد الشعراء من خلالها كمقياس الزمان أو البينة أو الجودة أو الكم أو القدرة على معالجة الأغراض الشعرية كافة .

قسم النقاد الأقدمون الشعراء طبقات أربعة ، وجعلوا الطبقة الأولى المقدمة على سائر الطبقات ، ويكونون مدرسة شعرية من خصائصها التأنى فى نظم الشعر ، وإعادة النظر فيه وتفتيحه ، حتى لقد قال الأصمعى : زهير والحطينة وأشباههما من الشعراء عبيد الشعر ، لأنهم نقحوه ، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيئة يقول : خير الشعر الحولى المحك . وكان زهير يسمى كبرى قصائده الحوليات .

وذكر كعب بن زهير في شعر له هذه " العملية الفنية " في نظم الشعر ، فأشار إلى أنه ينتقى ألفاظه وقوافيه إنتقاء ، ويتنخلها تنخلاً ، ويثقف شعره حتى تلين متونه ويستوى بين يديه على ما يحب . ومن هنا جاز ان تسمى هذه المدرسة الشعرية مدرسة الصنعة .

ولم تكن الرابطة الفنية وحدها التي تجمع بين بعض هولاء الشعراء ، بل صلة الرحم كذلك التي تربط بين أفراد المدرسة الفنية الواحدة ، تنقلنا إلى مدرسة أخرى .

فلو تتبعنا هذه الصلة بين شعراء الجاهلية لوجدنا الكثير منهم ذوى رحم . مثل المرقش الأكبر والمرقش الأصغر ، وطرفة بن العبد . فقد كان المرقش الأكبر عم الأصغر ، والأصغر عم طرفة ، وكذلك كان مهلهل خال إمرئ القيس . فلعل الأمر في هؤلاء الشعراء قد جرى على ما جرى عليه الشعراء السابقون من أصحاب المدرسة الفنية الواحدة .

أما شعراء الطائفة الثانية فهم جميعاً قد رووا الشعر الجاهلي وحفظوه وتمثلوا به . ومن الشعراء الرواة في القرن الأول : الطرماح . قال محمد بن مبهل رواية الكميت : أنشدت الكميت قول الطرماح :

إذا قُبِضَتُ نفس الطرماح أخلقت عُرى المجد واسترخى عِنان القصائد فقال الكميت: إى والله وعنان الخطابة والرواية.

والكميت بن زيد هذا كان كذلك راوية عالماً بلغات العرب خبيراً بأيامها ومثالبها ، ويقال : ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ماجمع الكميت نسبه صح ، ومن طعن فيه وهن .

وكذلك كان يؤخذ بعض الشعر الجاهلي من غير الكميت ، وكانوا يميزون بين كلام أهل الجاهلية وكلام أهل الإسلام ، وأن زهيرا والنابغة كانا ينيران الشعر ويسديانه ، وأن أمرأ القيس إتخذ من الشعر نعلين يطؤهما كيف يشاء ، وأن طرفة - وقد كنى عنه بابن العشرين- أشعر الناس

إن قيمة الشعر الجاهلي ترجع لأنه ديوان أمجادها وأحسابها ، وسجل مأثرها ومفاخرها ، ومستودع آدابها وأنسابها وأخبارها . ومن عناية القبيلة بالشعر أن بني تغلب كانوا يعظمون قصيدة عُمرو بن كلثوم المعلقة ، وكان يرويها صغارهم وكبارهم حتى هُجوا بذلك ، فقال بعض شعراء بكر بن وائل :

الهي بنى تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يروونها أبدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مسنوم

وهذا رسول الله ﴿ حينما أراد أن يسمع بعض شعر أمية بن الصلت الثقفى ، استنشد رجلا من ثقيف ، قبيلة الشاعر ، هو الشريد بن سويد الثقفى ، فأنشده مائة بيت .

وهكذا كانت العناية بالشعر الجاهلي حتى أن العرب من المسلمين أقبلوا عليه لما كان يحتويه من شيم أصيلة ، وأخلاقيات تتربى عليها الأجيال وليس أدل على ذلك من موقف الرسول في وعائشة - رضى الله عنها - وأبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - من هذا الشعر ومن رواته ، ومن بعض ما جاء فيه وهو يحمل صورا ومعانى ذات قدر رفيع من الأدب والرقى في التعامل والسلوك ، وفي ذكر المناقب والمأثر التي تدل على تمسكهم بالأخلاق ، والعمل بها ، وكثير من أبناء الشعراء الجاهليين عاشوا في الإسلام ، وبعضهم عمر طويلاً ، ولم يكن غريباً عليهم ما كان يُنادى به من مكارم

الأخلاق ، فهم قد عاشوا عليها ، وإستمدوها من آبانهم ومن بينتهم التى نشأوا عليها .. فكيف لا وهذه أبيات عاشوا يروونها وتأثروا بها من مثل هذا القول :

إذا مِتُ فادفني إلى جنب كرمة تُروى عظامي بعد موتى عُروقُها

ولا تدف ننى بالفلاة فإننى أخاف إذا ا مت أن لا أذوقها

كلام فيه ذكر للموت وتذكر له ، وفيه وصية لمن يحملونه إلى لحده ، بألا يجعلون مثواه في الفلاة ، وأن يتخيروا له نهاية يرضى عنها بعد موته ..

ولو أحببت لك أحسن من هذا:

لا تسالي الناس ما مالي وكثرته وسائلي القوم ما حزمي وما خلقي

القوم أعلم أنى من سَراتِهم إذا تطيشُ يد الرّعديدة الفرق

قد أركب الهول مسدو لاعساكره وأكتم السر فيه ضربة العنق

لقد أستوحى قول الحق : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ...فلا المال ولا الولد بالمفاخر التى يتفاخر بها الناس ويتعالون ، وإنما بالأخلاق يتفاخر الناس وتتعالى :

فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

و هكذا رأينا في شعر شعراء العصر الجاهلي ما يدل على نبل أخلاقهم ، وسمو سجاياهم ، يدعون إلى تلمس سبل الخير ، قال لبيد :

من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل

وقال الأعشى:

استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا

وحين سنل من أين أخذ الأعشى مذهبه ، أجاب : " من قبل العِبَاديين نصارى الحيرة ، كان يأتيهم يشترى منهم الخمر فلقنوه ذلك " .

ويعتبر الأعشى ، وأمرؤ القيس من أقدم الفحول من شعراء الجاهلية ، وكذلك النابغة الذبيانى ، وزهير بن أبى سلمى ، وعمرو بن كلثوم ، وعنترة بن شداد ، وقد روى عنهم ما يؤكد تخلقهم بالأخلاق الكريمة ، وأنه جاء فى شعرهم ما يدل على تمسكهم بهذه الأخلاق ، ودعوتهم إليها ، وليس هذا غريباً فقد اختلطوا بغيرهم من الأمم والشعوب ، وتعرفوا على السجايا الحميدة ، وضمنوها أشعارهم ، وقد كانوا قريبين من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وباصحابه ، وهم رضى الله عنهم ، قد إستحسنوا بعض أشعارهم ، ومنهم من روى لهم هذا الشعر لما فيه من حكمة ومن أدب ، فهذا هو النابغة الجعدى ، وقد عمر عمراً طويلا فى الجاهلية والإسلام ، قال : أنشدت النبى - صلى الله عليه وسلم - هذا الشعر فاعجب به :

بلغنا السماء مجدُنا وجُدُودُنا وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا

فقال النبى ، فأين المظهر يا أبا ليلى ؟ فقلت : الجنة . فقال: إن شاء الله فقلت : إن شاء الله .

وهكذا كان يتوق إلى الجنة ، ويعمل لها ، ويأمل في إرتيادها كأنه عليم بكنهها.

یکن له بوادر تحمی صَفوهٔ أن یُکذرا

ولا خير في حِلم إذا لم يكن له

حَليمٌ إذاما أوردَ الأمر أصندرَا

ولا خير في جهل إذا لم يكن له

فقال النبي ﴿ أجدت ، لا فُص فوك .

ومن اليسير أن نجمع أسماء كثيرين من المعمرين الذين أدركوا الجاهلية من الشعراء وأدركوا الإسلام ، وكانوا على المبادئ والأخلاقيات التى نادى بها الإسلام ، بل أن منهم من اعتنق الإسلام ، ودخل فيه ، وأصبح من شعراء العصر الإسلامى ، فالشاعر حسان بن ثابت كانت له صلة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى بعض الصحابة شعره وأخباره ، وروت عنه أم المؤمنين عائشة ، وأختها أسماء بنت أبى بكر ، ويذكر أبو الفرج الأصفهانى ، صاحب كتاب الأغانى ، ما يدل على أن حسان بن ثابت ، ولد قبل الهجرة بنحو من ستين سنة ، وأنه كان غلاماً ابن سبع سنين أو ثمان حينما ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصبح من أشعر الناس ، إلى جانب أنه شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو القائل :

إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

فقد فتنوا بشعر الشعراء الجاهليين ، وكلما وجدوا شعراً فيه مكارم الأخلاق سألوا عن صاحبه ، حتى أن عائشة أم المؤمنين سألت عن صاحب هذه الأبيات :

جزى الله خيرا من إمام وبـــاركت يد الله في ذاك الأديم الممــــزق

فمن يسمع أو يركب جناحسى نعامة ليدرك ما حاولت بالأمس يُسبسق

قضيت أمورا ثم غادرت بعدهـــا بوانق في أكمامها لم تَفَتَّــــــقِ

وما كنست أخشى أن تكون رفاتسه بكفسى سَبَنْتَى أزرق العين مُطْرق

و هذه أبيات في الرثاء لذي الأصبع العدواني :

وليس المرء في شئ من الإبرام والنقض إذا يفعلُ شيئاً خا له يَقْضِي وما يقضِي جديدُ العيش ملبوسٌ وقد يُوشكُ أن يُنضى

و هذا بيت يروى لأمية بن أبي الصلت ، يقول :

من لم يمت عَبطة يمت هَرما الموتُ كاسٌ فالمرءُ ذَانقُها

أبيات من الشعر القديم فيها من الحكم والعظات ، ما يجعلنا نقدر هؤلاء الشعراء ونفخر بهم ونحترمهم ، فقد أضافوا إلينا مفهوماً جديداً ، وصححوا لنا مفهوماً قديماً ، ذلك أن العصر الجاهلي لم يعرف شيئاً عن المفاهيم الراقية حول الثوابت الأخلاقية ، وقد أثبتوا على أنهم على دراية كاملة بأسرار الخلق ، وأسرار الكون ، وأسرار الحياة ثم المصير الذي سنؤول إليه ، وبغيتهم في التطلع إلى الحياة الكريمة في الدنيا ، والحياة السعيدة في الآخرة ، ويمنون الفوز في الدارين ، ومن أجل ذلك جاءت أشعار هم صريحة بحقيقة الإنسان ، وتستنكر الزهو والتفاخر ، وتبصر الإنسان بوضعه الذي يجب ألا ينساه ، وهذه أبيات يقول فيها الشاعر :

عَمرك هـل تدريـن أن الفتى

ويقول آخر :

فلا یَغـــرُرکُمُ کبری فإنــــی

كريمٌ ليس في أمسرى شَتَساتُ

شبابُــــه مُعارُ

ويقول زهير :

سنمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانين حولا لا أبالك يسأم

فقد استثقل وطأة الزمن بما يحمله من شقاء ، وما يسببه من نصب ، ويقرر أنه سنم طول المقام ، فكل شئ أصبح متشابها ، ولا فرق بين غث وثمين ، وأن كل الأمور واحدة ، وهذا ما نحتاج معرفته ، ولا تجده مخالفا لأى عصر من العصور .

و هذه أبيات من قول الأعشى :

إنَّ محلا وإن مُرْتَحَلا الله بالوفاء وبال

والأرض حمالةً لما حَمَّل اللـ

يوما تراها كَشِبْهِ أردية الـ

واستحسنوا هذا البيت :

يا خيــــــر من يركبُ المطى ولا

وإن في السفر ما مضى مَهَلا حمد وولى الملامة الرجُلا حد وما إن تَرُدُ ما فَعَلا حصب ويوما أديمُها نَغِلا

يشرب كاسا بكف من بَخِلا

ومن شعر لبيد :

إذا كُشِفَتْ عند الإلهِ المَحَاصِلُ

وكل امرئ يوما سَيعلم سَعْيَهُ

و هو شبيه بقول الله تبارك وتعالى " وحصل ما فى الصدور " فهو يدل على أنه قيل فى الإسلام ، أو كان لبيد قبل إسلامُه يؤمن بالبعث والحساب .

تلك إشارات من القديم إلى ما قصدت أن ألم به من حكم وخلق في شعر شعراء العصر الجاهلي ، وأن هذا العصر كان عصراً زاهيا ..

## الشك طريق اليقين

الشك طريق اليقين:

لعل مرجوليوث ، وهو من أوائل من أثار الشك في الشعر الجاهلي في مقالة كاملة بدأها عن وجود الشعر في الجاهلية ، فقال : إن وجود شعراء في بلاد العرب قبل الإسلام أمر شهد به القرآن ، إذ أن فيه سورة واحدة باسمهم ، ثم يشير إليهم من حين إلى آخر في مواطن أخرى . ومن بين الأوصاف التي كان خصوم النبي ينعتونه بها أنه كان شاعرا مجنونا : " ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون " ( الصافات ٣٦ ) . وكان النبي ينفي عن نفسه هذه الصفة ويجيبهم بانه إنما " جاء بالحق " . ووردت في سورة أخرى ثلاثة ألفاظ هي : كاهن ، ومجنون ، وشاعر : " فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون " ( الطور ٢٩ / ٢٠٠ ) ثم قال : إن الذين وصفوه بأنه شاعر قالوا إنهم سيتربصون ليروا ما سيحدث له ، وأشار إلى أن القرآن قد ذكر أن لغته ليست لغة شاعر ، ولكنها لغة رسول كريم : " إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون " (الحاقة ٤٠ - ٢٤) فكلام النبي حقيقة مقررة وعظة واضحة .

ويشير إلى أن خلاصة صفات الشعراء مجموعة في السورة التي تحمل اسمهم.

وفيها أنهم يتبعهم الغاوون ، وأنهم في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون .

وتستثنى الأيات التى تلى هذه الأوصاف بعض الشعراء الأتقياء من هذا الحكم. وكانت الشياطين تتنزل على الشعراء ، وكانوا يسترقون السمع فى المجالس السماوية فألقيت عليهم الشهب: " إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمّعون إلى الملأ الأعلى ويُقذّفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب " (الصافات ٦- ١٠)" إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين " (الحجر ١٨)

ومع أن مرجوليوث أعلن في مقالته عن وجود الشعر في الجاهلية إلا أنه ختم حديثه ختاما يكشف عن شكه في كل ما أورد ، ولسنا هنا في صدد الحديث عن الشك في الشعر الجاهلي ، فقد تناولت بعض الأقلام هذه القضية بين مؤيد لها ، وبين معارض ، ولكل أسانيده ووجهة نظره ، ثم تعاور نفر من المستشرقين الحديث عن " صحة الشعر الجاهلي " وكان أكثرهم يرد ، فيما يكتب ، ما ذهب إليه مرجوليوث ، ويفند أدلته وافتراضاته ..

وحتى مرجوليوث لم يطمئن إلى شكله حتى قال : إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا كما يبدو عليهم " لسان الوثنية الناطق ، بل كانوا مسلمين فى كل شئ ما عدا الاسم " والدليل هو ما فى هذا الشعر الجاهلى من إشارات إلى قصص دينى ورد فى القرآن ، وما فيه من كلمات دينية إسلامية مثل : الحياة الدنيا ، ويوم البعث والحساب ، وبعض صفات الله . وليس فى هذا شك على الشعر الجاهلى ، إنما هو برهان على أن هؤلاء الشعراء كانوا أهل لغة وبيان ، وأن فصاحتهم جعلت القرآن الكريم يكون بمثل ما هو عليه ، فهم قد نشأوا هذه النشأة العربية ، وعرفوا بنطقهم العربى إلى جانب إختلاطهم بغيرهم من الأمم والشعوب ، ومعرفتهم بكل ما جاء فى حضاراتهم ، وقد ساقتهم فطرتهم إلى الشك فى الآلهة المتعددة ، فجاءت أشعارهم تحمل معنى التوحيد ومن أجل ذلك اشتملت ، أو

اشتمل الكثير منها على مكارم الأخلاق التي نشير إليها ، ونخصص لها هذه الدراسة ..

فبالرغم من أن الشعراء الجاهليين يقسمون كثيرا ، إلا أنهم لا يكادون يختلفون في قسمهم بالله ، وهو قسم شائع حقاً في دواوينهم ، حتى إن عبيد ابن الأبرص الجاهلي يقسم بلغة القرآن ، وذلك بقوله :

حلفت بالله إن الله ذو نِعَم لمن يشاء وذو عفو وتصفّاح

و هذا أخر يقول :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب

وفكرتهم عن أعمال الله لا يستنكرها موحد ، فهى قد سبقت فى التعبير عما يعبر عنه القرآن فى كل التفصيلات على وجه التقريب " فهذا ذو الإصبع العدوانى يصف الله: بأنه الذى يقبض الدنيا ويبسطها ويمثل ببيت جليلة بنت مُرة على أن النساء كن يلجأن إلى الله إذا ضربهن أمر كالثكل وهو قولها:

إننى قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لى

ويتمثل كذلك ببيت عبيد بن الأبرص:

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبُ

فإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، فمن يسأل الله يعطيه الله ، ولن يخيب .. تلك كانت من معالم الأخلاق التي كان يدعو بها رسول الله - الله - الله عليه ..

وقد كان الجاهليون يخشون ما يغضب الله من الذنوب ، فهذا امرؤ القيس يقول:

فاليوم أشرب غير مُستحقف إثما من الله ولا واغِل

ويستنتج من ذلك أن ديانة هؤلاء الشعراء الجاهليين هى أقرب ما تكون للإسلام، وقيل: إن هؤلاء الشعراء لم يكونوا " موحدين متمسكين بالوحدانية بل إنهم ليكشفون عن معرفتهم بأمور يذكر القرآن أنها لم يكن يعرفها العرب قبل نزول الوحى ".

وكان البعض نصارى ، وحيثما يكن النصارى تكن لهم كتبهم المقدسة ، وتتأثر لغتهم وأفكارهم تأثرا كبيرا بتعبيرات الأناجيل ورسائل الحواريين والأناشيد . ومن هنا أيضا كانت تعاليمهم تحض على الفضائل وعلى الخير والمحبة ، وهذا ما تدعو إليه مكارم الأخلاق ، غير أن الشعر الجاهلي فيه ندرة كبيرة في الإشارات إلى الكتاب المقدس ، وتعاليم المسيحية حتى لدى الشعراء الذين ازدهروا في بلاط مسيحي .

ونعود إلى الألفاظ الإسلامية ، فنجد في شعر عنترة العبسى ما يدل على أنه كان يعرف وحى القرآن ومصطلحات الإسلام ، وذلك في إستخدامه الألفاظ " قبلة القصاد " و " الركوع والسجود " و" حجر المقام " و" الجحيم "و" المحشر " وذلك في قوله :

| تخر له أعادينا سجودا       | إذا بلغ الفطام لناصبي      |
|----------------------------|----------------------------|
| كأن جبينها حجر المقام      | عجوز من بنی حام بن نوح     |
| خلته في فمي كنار الجحيم    | كلما نقت باردا من لماها    |
| ' ذكر يدوم إلى أوان المحشر | ورجعت عنهم لم یکن قصدی سوی |

ومعروف أن حياة عنترة انتهت قبل الإسلام ، فليس فى ذلك شك فى هذا الشعر من أنه من عصر جاهلى ، وشعراء جاهليين ، إنما هم كانت أخلاقهم محمودة ، ولعل التعاليم الإسلاميةة كانت منتشرة ، وكانت معروفة قبل الإسلام وجاء الإسلام ليؤكدها ويرشحها ، ويشيد بها ، وعندما جاء القرآن كان أول من استعمل لفظ " الدنيا " للدلالة على الحياة أو هذا العالم ، غير أن الشعراء الجاهليين كانوا على معرفة تامة بهذا التعبير ، كما جاء فى قول عبيد بن الأبرص ، "طيبات الدنيا " وقول ذى الإصبع " عرض الدنيا " .

ويمكن القول بعد هذا العرض الذي عرضناه ، أن ما جاء في مقالة مرجوليوث دليل على صحة الشعر الجاهلي ، وليس على الشك فيه ، وأن هذا الشعر نقل إلينا عن طريق رواة ثقات أمثال حماد الراوية ، وخلف الأحمر ، وأذاعه المفضل الضبي ، في كتابه " المفضليات " والأصمعي في كتابه " الأصمعيات " وأبو الفرج الأصفهاني ، في كتابه " الأغاني " وقد يفترض أن الشعر الجاهلي اعتراه بعض التغيير أثناء التناقل ، فقد تستبدل بعض الكلمات المترادفة بغيرها ، وقد يؤدي تثبت الذاكرة إلى إسقاط أبيات ، أو تغيير في ترتيبها ، أو وضع عبارات الراوي بدل العبارات التي نسيها . ومثل هذه الظواهر شائعة في كل مكان .غير أننا حين نفحص القصائد ذاتها نجد فيها من

الشخصية الفردية ما يكفينا للإستدلال على أن القصائد في معظمها ، من نظم الشعراء المنسوبة إليهم ، فالمعلقات السبع مثلا كلها قصائد ذات شخصية وخصائص واضحة ، وتعرض لنا سبع شخصيات متميز بعضها من بعض كل التميز ، ونجد الأمر نفسه في القصائد الثلاث الباقية (للأعشى والنابغة وعبيد) التي عدها بعض النقاد من المعلقات . فلقد تركت شخصية امرئ القيس وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهم .

ليس إذن هؤلاء الشعراء من الجهل والغباوة والغلظة والخشونة بحيث يمثلهم هذا الشعر الذى يضاف إليهم ، فلم يكونوا جهالا ولا أغبياء ، ولا غلاظا ولا أصحاب حياة خشنة جافية ، وإنما كانوا أصحاب علم وذكاء ، وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة ..

وإذاكان شعراء الجاهلية قد عرفوا الله ، وذكروه في شعرهم ، وعرفوا الصلاة والركوع والسجود ، وعرفوا الآثام والذنوب ، ومن ثم الأوبة إلى الله عز وجل ، فإن ذلك مما يؤكد دراستنا في الإستدلال على تمسكهم بمكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ، وليس ما يقال من شك حول هذا الشعر في هذا العصر ، من هذه الزاوية ، فمعرفة الشعراء للألفاظ الإسلامية وللصفات الكريمة ، وللذات العلية معرفة فطرية ، سبقهم إليها السابقون من العصور الخوالي ، وقد عزا بعض القدماء شعرا عربيا إلى آدم ، بينما أورد آخرون قصائد غنائية عربية منذ عهد إسماعيل ، كما أن الأقوام الذين أرسلت إليهم الرسل قد عرفوا الله عن رسالاتهم ، ومنهم من اهتدى بفطرته حتى الأنبياء ، فسيدنا إبراهيم - عليه السلام - اهتدى إلى معرفة الله بالفطرة - فطرة الله التي فطر الناس عليها عندما نظر إلى السماء فرأى كوكبا قال هذا ربى ، ثم رأى القمر فقال هذا ربى ،

ثم رأى الشمس فقال هذا ربى ، ثم وجه وجهه للذى فطر السماوات والأرض يقول القرآن الكريم: " وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لأن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إنى برئ مما تشركون إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين " (الأنعام ٧٥-٧٩) هذا سيدنا إبراهيم وقومه الذين اتبعوه ، وأمنوا معه . وعرفت السيدة مريم المطهرة الركوع والسجود " يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين " (أل عمران ٤٣) ويونس النبى دعا الله وهو فى بطن الحوت " لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين " (الأنبياء ٨٧) فاستجاب له الله ونجاه من الكرب العظيم ، وأمن معه قومه وعرفوا الله ، وهكذا عرف السابقون ربهم ، وأن يذكر الشعراء الجاهليون الله فى شعرهم ، وأن يعرفوا صفاته وتعاليمه التى كشف عنها العصر الإسلامى .

ورغم أن الدكتور طه حسين سلك سبيل مرجوليوث في الإستنباط والإستنتاج والتوسع في دلالات الروايات والأخبار ، وتعميم الحكم الفردي الخاص واتخاذه قاعدة عامة ، ثم صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من أسلوبه الفني ، وبيانه الأخاذ حتى انتهى إلى ما انتهى إليه من الشك في الشعر الجاهلي من الوجهه اللغوية والفنية ، وأنه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والإقتصادية للعرب الجاهليين - مع أن العرب كانوا على اتصال بمن

حولهم من الأمم ، بل كانوا على اتصال قوى - ومع أن العرب كانوا على علم باللغة العربية .

وقد ختم الدكتور طه حسين في كتابه " في الأدب الجاهلي " حديثه عن دوافع شكه في الشعر الجاهلي بعبارة فيها جماع ما ذكر ، وفيها تمهيد لما سيدكر ، وذلك قوله :" إن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر الجاهلي الذي ثبت أنه لا يمثل حياة العرب الجاهليين ولا عقليتهم ولا دياناتهم ولا حضاراتهم ، بل لا يمثل لغتهم - أليس هذا الشعر قد وضع وضعا ، وحمل على أصحابه حملا بعد الإسلام ؟ أما أنا فلا أكاد أشك الأن في هذا . ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب المختلفة التي حملت الناس على وضع الشعر والنثر ونحلهما بعد الإسلام " .

وقد كان لكتاب " فى الشعر الجاهلى " أثر كبير ، ودوى شديد ، فأشرع كثير من العلماء والأدباء أقلامهم وتناولوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقص وتفاوت نقدهم واختلفت طرائقهم ، فاعتدل البعض ، وغلا البعض الآخر ، واستدل كل بما لديه من أسانيد لما يقول ، وهم بين معارض ومؤيد ..

وقد بينا في دراستنا عن " مكارم الأخلاق في الشعر الجاهلي " ما كان عليه العرب في بينتهم ، وما اتصف به الشعراء في هذا العصر من الحكمة والتحلي بالأخلاق ، وأنهم استمدوا ممن جاورهم من الأمم الحضارة والعلم .. وأصبح شعرهم ذا قدسية عند الناس ، ومن أجل ذلك حفظوه ، وبقي دالا بنفسه على قيمته ، مشيرا إلى ما كان عليه بعضهم من شيم أعلنوها في شعرهم ، فهذا لبيد الشاعر يقول :

ناعم البال ومن شاء أضل

من هداه سُبُلَ الخير اهتدى

ويقول الأعشى :

حمد وولَى الملامة الرجلا

استأثر الله بالوفاء وبال

وقد أخذ الأعشى مذهبه من قبل العِباديين ، نصارى الحيرة .

ولو دققنا في شعر هؤلاء الشعراء وأمثالهم في العصر الجاهلي ، ولاحظنا ما في شعرهم من قيم رفيعة عالية ، دعتهم إلى أن يحافظوا على شعرهم ، وأن يفعل مثلهم من سيأتي بعدهم ، ولوجدنا أن الإسلام لا يمكن أن يكون شجرة منبتة الأصل عن البيئة التي وجدت فيها ، لا تمت بنسب إلى عقول العرب ، فهذا يخالف طبيعة الأشياء .

والأولى أن الإسلام كان نتيجة كبرى لتفاعلات هائلة كانت تضطرب بقلب الجزيرة العريبة ، فتكشفت عنه ، وأتى مجملا لخلاصتها وزبدتها .

وهذا القول يضع الأمور في نصابها ، ويفسر لنا حقائق كبرى ، نقابلها في تاريخ العرب ، وفي أخلاقهم ، وفي طبيعة تكون الإسلام وتطور اللغة ، وسلامة بنيتها ، ورقى الجماعة وتنظيمها ، وسمو تشريعها .

ونحن نجد عند شعراء هذا العصر التسامى فى تصور الأمور وتصويرها ، والتعلق بالجميل من كل شئ ، وإدراك العلاقة بين مظاهر الجمال فى الكون ، واختيار بعضها للتعبير عن البعض الآخر .

فالشاعر الجاهلي إذا نظر في الخَلق أو الخُلُق ، لم يباعد تعلقه بالحقيقة وواقع الحياة ، بينه وبين اختيار الأجمل والأكمل جميعا . تجد ذلك في حبه ما - ٧٠ -

يحب وفي كراهته ما يكره على السواء . وليس الصق بطباع العربي - من الشهامة والتضحية بذاته تضحية لا يرجو من ورانها شينا في سبيل اصدقائه ، والشعر يضع بين أيدينا الدليل على أنهم كانوا يجزعون أشد جزع إذا رأوا جارا ينكث بعهد جاره .وتجده في تصوير الأشياء ، واختياره وجوه الدلالة عليه وتجده في انتحاءاته الفكرية وفي إدراكه معنى الفضائل وفي تقويمه لها .

ولهم فى تصوير خلجات النفس دقة بالغة ، هى خلة من خلال النفس العربية ، فهذا امرؤ القيس يجعل الليل والنهار سواء عليه ، يقول :

بصبح وما الإصباح منك بأمثل

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى

وفضلوا عليه النابغة في قوله :

تضاعف فيه الحزنُ من كل جانب

وصدر أراح الليلُ عازبَ هَمَّهِ

فإنه جعل صدره مألفا للهموم ، وجعلها كالنعم العازبة بالنهار عنه ، الرانحة مع الليل إليه ، كما تريح السائمة بالليل إلى أماكنها .

وفى افتتاحية الشاعر الجاهلى لقصيدته كان يلجأ إلى التعبير الرمزى ، وذلك عن طريق الغزل الذى يقدم به الشاعر لقصيدته ، فهو لا يقصد به إلى موضوعه ، وإنما يقصد به إلى غير ذلك مما يهم الشاعر أمره ، ويأخذ عليه نفسه ، ومن هنا يأخذ ذلك الاستفتاح الغزل للقصيدة الجو الذى يعيش فيه الشاعر ، والذى يملى عليه شعره . فالمرأة فى ذلك رمز ، وأسماء النساء

تقليدية ، تجرى في الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحبتها ، ومن ذلك المقدمة الغزلية لمعلقة الحارث بن حِلزة :

رُبِّ ثاوِ يمل منه الثواءُ

آذنتنا ببينها أسماء

ومنها:

وبعينيك أوقدتُ هندٌ النـ ــار أصيلاً تُلوى بها العلياءُ

فأسماء شخصية خيالية . وهند لقب جرى على بنات ملوك المناذرة ، ولا ولذلك نجد اسم هند يكاد يقع فى شعر كل شاعر اتجه إلى ملوك المناذرة بمدح أو بذم .

فهذه الأسماء إنما أريد بها إثارة معان معينة في نفوس المتلقين ممن يهمهم الأمر.

ومن الأسماء أيضا اسم "هر" فهذا الاسم بقى فى شعر الشعراء الجاهليين كما جاء فى مطلع قصيدة لطرفة :

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر

وقد مثلت هذه الافتتاحيات فى القصيدة الجاهلية بافتتاحيات السور فى القرآن الكريم. فكلاهما يرمز إلى شى آخر غير المضمون والمقصود من النص ، وإن كان فيها إشارة إلى أهمية ما سيأتى بعدها ، وإلى الدعوة إلى التفكر والتأمل فى مثل هذه الافتتاحيات ، وهى على كل حال تمثل قيمة يالغة للغة ، ولعرض ما بعدها من قيمة . وقد أشرت إلى ذلك فى كتابى " تطور الصورة فى الشعر الجاهلى " وتناولت القضية بتفصيلاتها ..

وقد تناول الشعر الجاهلي من شئون الحياة ومظاهرها ، كل ما يمكن أن يتعلق به الشعر عند قوم كهؤلاء ، مرت بهم عهود طويلة رفيعة من الحضارة واستقلال الشخصية ، ونجد في أساليبه وموضوعاته ، وصور الأداء فيه ، كل ما وجد في الشعر عند الأمم الأخرى وأكثر من ذلك . قال عمر بن الخطاب : "كان الشعر علم قوم ، لم يكن لهم علم أصبح منه " .

ويقول ابن سلام :" فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب ، تشاغلوا بالجهاد و غزو فارس والروم ، ولهيت عن الشعر ورواياته " . فضائل الكلم

## فضائل الكلم:

كان زهير يندب الشر الذى دب بين قومه ، وأرث نار الحرب فيهم طويلا ، وقد دفعه كثرة ما فاض من دمائهم إلى تصوير شناعة الحرب وهول خطوبها ، يقول :

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم

لقد أصبحت الحرب رحى فتاكة تدور على الناس ، لا تترك وراءها إلا الموت والخراب ، بعدما طالت وتضاعفت أهوالها ، وأثارها في القوم . وزادت أهوال الحرب حتى صح عند العرب جميعا أن الوحدة التي ظلوا يحاربونها أول الأمر يجب أن تعود .

ثم تمخض هذا الصراع الفكرى والاعتقادى الطويل آخر الأمر عن أشرف عقيدة ، وأسمى رأى وقع عليه الإنسان منذ فتح بصره على الحياة . تمخض عن الإسلام ، وعن التوحيد المجرد .

وكأنما كان الإسلام هو الخلاصة النقية التي تبلورت فيها كل أمال هذه الأمة ، وتمثلت فيها مطالبها النفسية ، وما كانت تستشرف إليه من مقعد تجتمع عليه كلمتها المتفرقة.

وكأنما كانت هذه الأمة تساق سوقا إلى هذه الغاية ، وتهيأ لنقبل هذه الدعوة ، وللنهوض بالأعباء المترتبة بعدذلك على قبولها .

والإسلام لم يلق الحرب إلا من قريش ، ولم يقف منه موقف العناد إلى هذه البيئة التي كان سلطان الدين القديم يظلها ، ويخضع لها جميع رقاب العرب

ويوم غلب على معقل النضال هذا فى مكة ، سارع الناس إلى الدخول فى دين الله أفواجا ، ودانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ، لم يخالف عليه أحد كأنه الوضع الطبيعى الذى لابد ان تنتهى إليه الأحوال .

ولم تلبث الوحدة الجديدة أن أتت ثمارها ، فقذفت إلى البحر بالبقية الباقية في اليمن من سلطان الفرس ، وملك الأبناء ، ثم اتجهت إلى الشمال تريد الروم . ولكن مؤتة كانت عقبة مؤقتة ، لم تصرف العرب عن التفكير في التخلص من آخر مظاهر السلطان الأجنبي في الجزيرة نفسها ، كما لم تصرف أحد المسلمين عن تحقيق الوحدة العربية في الجزيرة .

وأخذ العرب يشعرون بنعمة الدين ، الذى وهبه الله لهم ، وأخذ يخف عن الناس ذلك الروع الذى كان يقع بهم من جراء التهديد الهائل الذى كانوا يجدونه من جيرانهم .

وإنا لنقرأ نغمة الانتشاء بهذا واضحة في شعر شاعر كالنابغة الجعدى :

بلغنا السما مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا

القرآن قمة البلاغة ، ومعجزة الدين الجديد - وكانت معجزة الدين الجديد القرآن . والقرآن أثر فنى رفيع ، بالغ من الرفعة أسمى ما يمكن أن ينتهى إليه أثر فى هذه اللغة ، وهو كتاب تنظيم وحشد لقوى أمة ، وتشريع لعالم بأسره أولا .

وارتفاع مستواه الجمالي إلى هذا الحد إنما أراده الله ليلقى النبى به تلك المثل البلاغية الكبرى من الشعر الجاهلي التي كانت سلاحا من أسلحة القوة في الخصومة والفتن التي غلبت قبل الإسلام ، ولولا أن كان هذا المستوى البلاغي للشعر الجاهلي لما تذوق العرب ما له من جمال .

والعرب قوم ذوو لسن ، وذوق قولى ممتاز ، فلم يلبثوا أن أخذهم القرآن بجماله ،كما أخذتهم بالدهشة تلك الشريعة الكاملة ، المبرأة من النقائص التى كانت تصيب الشرائع الأخرى .

فشغلوا بالقرآن ، وسكت الشعراء ليستمعوا إلى كلمة الله ...

ومن قبل كان الشعراء الجاهليون ينظمون فضائل الكلم في قصائدهم مما أعانهم بعد ذلك على الاستماع إلى القرآن الكريم ، وكانت أغراضهم في الشعر تحمل المعنى الأخلاقي حتى في شعر الغزل ، فقد عرفوا به ، ولكننا نجد عندهم الغزل العذري الذي نشأ بعد ذلك في الإسلام ، وترعرع في وادى القرى في بيئة بين بين ، لا هي من الحضر بمعنى الكلمة ، ولا هي من البادية بمعنى الكلمة حيث تضطرب الحياة بين الجفوة واللين ، والشقوة الملهمة والأمل الخلب .

وهذا المذهب من الشعر العذرى أو الشعر العقيف اشتق أصوله من مقدمات وقعت في الشعر الجاهلي، وأستاذ الجميع في هذا هو عنترة العبسي .

ففى غزل عنترة صورة فريدة من المزج بين الهوى والبطولة ، والبطولة ضرب من الأخلاق ، والسمو النفسى ، فعنترة المحب الرجل فى وقت جميعا ، وخير ما يمثل عرضه قوله:

مِنِّي وبيضُ الهند تقطر من دمي

ولقد ذكرتك والرماخ نواهل

فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المبتسم

وهو شاعر عنيف ، وفي في حبه ، لا يتعدد هواه كما يفعل امرؤ القيس ، وهو وإن جرى على عادة الشعراء غيره في التمدح ببطولته وجرأته على غيره ، إلا أنه لا يزال رجلا قوى الخلق:

أغشى فتاة الحي عند حليلها وإذا غزا في الجيش لا أغشاها

وهو شديد الشغف بهذه الفضائل التي كانت في عهده من سمات الرجولة ، والخلق الحسن .

وأغض طرفى ما بدت لى جارتى حتى يوارى جارتى مأواها

إنى امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها

و هو شاعر مطبوع رقيق النفس ، صادق الشعور :

أفمن بكاء حمامة في أيكة ذَرَقَتْ دموعُك فوق ظهر المحمل كالدر أو فَضَض الجمان تقطعت منه عقائد سلكه لم يوصَل

ثم قوله :

وأنتِ التي كَلْفَتِنِي دَلَج الأجي وبيضُ القَطا بالجَلْهَتِين جُثُوم

فليس أروع من هذه الصورة ، وليس أعرق فى الشاعرية من الدلالة بها على هواه ، وليس أكثر منها توفيقا فى الربط بين حبه وبين صورة من صور بطولته : وهى السرى فى الليل ، تحقيقا لمطامحه وأماله .

أنت التى كلفنى هواك مجافية الكرى ، وأطار من عينى الرقاد ، ودفع بى المى قطع المفاوز فى ظلمة الليل ورهبته ،وطيور القطا البيض لا تزال تتراءى خلال فحمة الليل ، جثوما على ضفتى الوادى . لم يُثيرها بعد خوف إنسان فارق الرقاد كما فارقته . فالناس لا يزالون هجوعا ، ولم يَجْفُ الفراش إلا جَنْبُ مكروب مثلى .

انظر كيف دل على ظلمة الليل حتى لا تتراءى فيه إلا هذه الطيور ناصعة البياض ، وكيف دل على سكونه ، حتى إن هذه الطيور التى لا يخفى عليها سمع أضال الأصوات وأخفها ، لا تزال مهومة نائمة ، وكيف أشار إلى انفراده هو باليقظة بجعله هذه الطيور جثوما نوما على جنبتى الوادى .

والوادى أول شئ يرده أول مستيقظ: ترده العذارى حين يستيقظن فى الصحراء ليملأن جرار هن والصبح لما يتفجر نوره.

هذا هو عنترة ، الشاعر الجاهلي ، والشاعر البطل ، ورأس هذه المدرسة التي نشأت بعد ذلك، عذرية الهوى ، عفة الشعر .

## المعلقة الأولى

إمرؤالقيس

## امرف القيس:

امرؤ القيس فحل من فحول أهل الجاهلية وهو رأس الطبقة الأولى وقرن به ابن سلام زهيرا والنابغة وأعشى قيس. قال يونس بن حبيب: إن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ القيس بن حجر، وإن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى، وإن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون زهيرا والنابغة. وقيل للفرزدق من أشعر الناس ؟: الملك الضليل. ثم قيل من ؟ قال: ابن العشرين يعنى طرفة. قيل له: ثم من؟ قال: أبو عقيل " يعنى نفسه ".

ويدل على تقدم امرئ القيس فى الشعر: ما روى أنه وقد قوم من اليمن على النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله: أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس بن حجر ، قال: وكيف ذلك ؟ قالوا: أقبلنا نريدك فضللنا الطريق فبقينا ثلاثا بغير ماء ، فاستظللنا بالطلح والسمر فأقبل راكب متلثم بعمامة وتمثل رجل ببيتين وهما:

ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرانعنها دامى تيممت العين التى عند ضارك بفيئ عليها الظل عرمضها طامى

فقال الراكب: من يقول هذا الشعر ؟ قال: امرؤ القيس بن حجر، قال: والله ما كذب هذا ضارج عندكم. فجثونا على الركب إلى ماء كما ذكروا عليه العرمض يفئ عليه الطلح فشربنا رينا، وحملنا ما يكفينا ويبلغنا الطريق.

فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - ذاك رجل مذكور فى الدنيا شريف فيها ، منسى فى الآخرة خامل فيها . يجئ يوم القيامة ومعه لواء الشعراء إلى النار ، وروى يتدهدى بهم النار . فيروى أن كلا من لبيد وحسان ابن ثابت . قال : ليت هذه المقال في وأنا المدهدي في النار .

ونقل السيوطى عن ابن عساكر عن ابن الكلبى ، قال : أتى قوم رسول الله في فسألوه عن أشعر الناس ؟ فقال : انتوا حسان . فقال : ذو القروح يعنى "امرأ القيس" إلا أنه لم يعقب ولدا ذكرا أو إناثا ، فرجعوا فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : صدق . شريف في الدنيا ، وضيع في الآخرة ، هو قائد الشعراء إلى النار . ولا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسقطت التفاصيل الواردة عن العلماء بالشعر . ولا يحتج بقوله تعالى " وما علمناه الشعر " لأن المراد ما علمناه قوله ، وإلا فإن معرفة كلام العرب مقصورة عليه صلى الله عليه وسلم .

وقد بدأ أمرؤ القيس معلقته بقوله :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

إذا تناولنا معلقة امرئ القيس التي يتحدث فيها عن عشقه لابنة عمه عنيزة نجده بعد أن أفاض الوصف في تعلقه بها يأتي بأبيات نلمح فيها عمق الوصف، ورقة الكلمة وعنوبة الأسلوب، وسمو العبارة، وذلك من مثل قوله في أم الحويرث وأم الرباب، وقد فاضت ريح المسك منهما كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف القرنفل ونشره إذا قامتا، وشبه طيب رياهما بطيب نسيم هب على قرنفل وأتي برياه، وذلك في وصفهما بالجمال وطيب النشر، يقول:

إذا قامتًا تَضَوَّع المسكُ منهما نسيم الصُبا جاءت بريًا القَرنَفُلِ فَاضَتُ دُموعُ العين منى صبَابة على النَّحْرِ حتى بَلُّ دَمْعِي مِحْمَلَى

لقد سالت دموع عين الشاعر من فرط وجده بأم الحويرث ، وأم الرباب ، وشدة حنينه إليهما ، حتى بل دمعه حمالة سيفه ، وفاضت دموع عينه منه للصبابة . وقد نصبت كلمة صبابة ، على أنها مفعول له كقولنا : زرتك طمعا في برك ، قال تعالى : " يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حدز الموت " أي لحذر الموت ، وكذلك ررتك للطمع في برك .

وإنك لتلمح عاطفة الشاعر في هذين البيتين ، وترى إلى أى حد كان الشاعر مجيدا في الوصف ، ومعبرا عن مشهد يحمل إلينا التعاطف والتأزر معه

ونقف عند هدا البيت الذي يقول هيه:

تُصنُ الظلامَ بالعشاء كأنها منارة مُمْسَى راهب مُتَبَتَّلِ والممسى بمعنى الإمساء والوقت جميعا، ومنه قول أمية:

الحمد الله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربى ومسانا

والمتبتل: المنقطع إلى الله بنيته وعمله، والبتل: القطع، ومنه قيل مريم البتول لانقطاعها عن الرجال، واختصاصها بطاعة الله تعالى، فالتبتل إذن الانقطاع عن الخلق والاختصاص بطاعة الله تعالى، ومنه قوله تعالى "وتبتل إليه تبتيلا".

يقول: يضى هذا الوجه بنوره ظلام الليل، وكأنه مصباح راهب منقطع عن الناس، وخص مصباح الراهب لأنه يوقده ليهتدى به عند الظلام، فهو يضينه أشد الإضاءة، يريد أن نور هذا الوجه يغلب ظلام الليل، كما أن مصباح الراهب يغلبه.

هذه المعانى التى يحملها هذا البيت قريبة الشبه ، أو هى مشابهة لمعانى صدر الإسلام ،بل إنها لتدل عليه - إن صح هذا التعبير - فنحن إذن أمام شعر من العصر الجاهلى ، ولشعراء جاهليين ، لكن فيه من الحسن والجمال والأيات ما يعد بحق من الفضائل ، ونحن نجد مثل هذا المعنى فى القرآن الكريم كما ذكرت فى قول الله تعالى : " وتبتل إليه تبتيلا " ثم انظر إلى من أصابته الهموم ، ومسته الشدائد ، كيف يكون حاله عليه ، لقد استطاع امرؤ القيس أن يصور هذا المشهد ، عندما قال :

وليلِ كموج البحر أرخى سُدولَه على بأنواع الهمُوم ليبتلى فقلتُ له لما تَمطَى بصُلْبِه وأردف أعجَازاً وناءَ بكَلْكَلِ ألا أيها الليلُ الطويلُ ألا أنجلى بصُبح وما الإصباح منك بأمثل فيا لك من ليلٍ كأن نجومَهُ بأمراسِ كتَّانِ إلى صُمُ جَندَلِ

شبه ظلام الليل في هوله وصعوبته ونكارة أمره بأمواج البحر ، فيقول : ورب ليل يحاكى أمواج البحر في توحشه ، وقد أرخى على صاحبنا ستور ظلامه مع أنواع الأحزان ، أو مع فنون الهم ، ليختبره أيصبر على ضروب الشدائد وفنون النوائب أم يجزع منها ، وهو هنا يدعو إلى الصبر والتجلد وهما

من شيم مكارم الأخلاق ، وهى أيضا من المعانى السامية التى نادى بها الإسلام بعد ذلك ، فمن أصابته مصيبة فصبر كان جزاؤه عظيماً عند الله ، وقال: " اشتدى أزمة تنفرج ".

وفى البيت الثانى استعار الشاعر بالليل كلمة " صُلب " ، واستعار لطوله لفظ " التمطى " ليلائم الصلب ، واستعار لأوانله لفظ " الكلكل " ولمأخيره " الأعجاز " .

وفى الصلب ثلاث لغات مشهورة ، وهى : الصلب ، بضم الصاد وسكون اللام ، والصلب بضمهما ، والصلب بفتحهما ، ومنه قول العجاج يصف جارية :

ريا العظام فخمة المخدم فى صلب مثل العنان المؤدم ولغة غريبة وهى الصالب، وقال العباس عم النبى - صلى الله عليه وسلم - يمدح النبى - عليه السلام - :

تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق

ويقول شاعرنا لليل لما مد صلبه يعنى لما أفرط طوله ، وأردف أعجازا يعنى ازدادت مآخيره امتدادا وتطاولا ، وناء بكلكل يعنى أبعد صدره ، أى بعُد العهد بأوله ، وطول الليل ينبئ عن مقاساة الأحزان والشدائد والسهر المتولد منها ، لأن المغموم يستطيل ليله ، والمسرور يستقصر ليله ، فلما أفرط الليل طوله ، وناءت أوانله وازدادت أواخره تطاولا ، قال له : ألا أيها الليل الطويل انكشف وتنع بصبح ، أى ليزُل ظلامك بضياء من الصبح ، ثم قال : وليس الصبح بأفضل منك عندى لأنى أقاسى الهموم نهارا كما أعانيها ليلا ، أو لأن

نهارى أظلم فى عينى - لازدهام الهموم على حتى حكى الليل . أو قل : وما الإصباح فى جنبك أو فى الإضافة إليك أفضل منك ، لأنه لما ضجر بتطاول ليله خاطبه وسأله الإنكشاف . وخطابه مالا يعقل يدل على فرط الوله ، وشدة التحير .

الست معى وكأن الشاعر يستنطق مشاعرنا وأحاسيسنا ، وكأنه عليم ببواطن أمورنا ، فنقل عناما نكابده وما نحس به عند الشدائد ، ولسان حاله يقول : أنا جزء منكم ، وأعلم بما يكون عليه المرء في الأزمات ، وساعة النكبات ، فليس الجاهلي بمنأى عن مثل هذه المواقف ، وتلك المشاهد ...

ويعود مخاطبا الليل: فيا عجب لك من ليل كان نجومه شدت بحبال من الكتان إلى صخور صلاب، وذلك أنه استطال الليل فيقول: إن نجومه لا تزول من أماكنها ولا تغرب فكأنها مشدودة بحبال إلى صخور صلبة، وإنما استطال الشاعر الليل لمعاناته الهموم، ومقاساته الأحزان فيه، ويروى عجز البيت: كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، أي كأن نجومه قد شدت إلى يذبل بكل حبل محكم الفتل. والروايتان تدلان على قسوة الليل ومعاناة الشاعر فيه.

ومن مكارم الأخلاق التى عرفها الجاهليون الكرم وتحمل أثقال الحقوق ونوائب الأقوام من قرى الأضياف ، وإعطاء العفاة والعقل عن القاتلين ، يقول المرؤ القيس :

وقِرْبَةِ أَقُوامٍ جَعَلتُ عِصامَها على كاهِلِ منَّى ذَلُولٍ مُرَحَّلِ

يقول: ورب قربة أقوام جعلت وكاءها على كاهل ذلول قد رُحل مرة بعد مرة أخرى منى ، فقد تعود التحمل للحقوق والنوائب ، واستعار حمل القربة

لتحمل الحقوق ثم ذكر الكاهل لأنه موضع القربة من حاملها ، وعبر بكون الكاهل نلولا مرحلا عن اعتياده تحمل الحقوق ، وربما تمدح فى هذا البيت بخدمة الرفقاء فى السفر وحمله سقاء الماء على كاهل قد مرن عليه ، وفى الحالين هو ينبئ عن مكرمة اعتادها العربى ، وأصبحت شيئا لازما فى حياته.

ويستخدم امرؤ القيس في شعره بعض الألفاظ التي عُرفت في الإسلام من مثل كلمة الحرث وهي بمعنى إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ، كما في هذا البيت:

كِلانا إذا ما نالَ شَينا أفاتَه وَمَن يحترِثُ حرثى وحَرثُك يهزِلِ

فقد استعار كلمة الحرث للسعى والكسب كقوله تعالى : "من كان يريد حرث الآخرة" والإحتراث والحرث واحد . يقول : كل واحد منا إذا ظفر بشئ فوته على نفسه ، أى إذا ملك شيئا أنفقه وبذره ، ثم قال : ومن سعى سعيى وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش ، وهذ تعبير ندركه في عصرنا الحديث .

ومن مكارم الأخلاق في شعر القدماء الفروسية والبطولة والفخر بها ، ووصف الخيل وبيان مكانتها ومنزلتها عند العربي ، وحتى يومنا هذا ، وقد أوصى سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - بتعلم الفروسية عندما قال : "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل" فقد كان يدرك أهمية الخيل ومالها من منافع للبشر في السلم وفي الحرب .

وقد أشار القرآن الكريم إلى الخيل في كرها وفرها ، مبينا صفاتها وأهميتها ، فيقول سبحانه وتعالى: "والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا".

وها هو امرؤ القيس يكشف لنا عن تمسك الشاعر العربى بالفروسية ، ويعدد أوصافها ومميزاتها فيقول :

بمنجرد قيد الأوايد هيكل كُلْمُود صَخْر حطة السيل عن على كما زَلَت الصَّفْواء بالمُتَنزَلِ لِما زَلَت الصَّفْواء بالمُتَنزَلِ إذا جاش فيه حميه على مِرْجَلِ الْدَن العبار بالكديد المركل ويلوى باتواب العنيف المثقل تتابع كَفيه بخيط مُوصل وإرْخاء سِرْحان وتَقْريب تَتْقل بضاف فُونِق الأرض ليس باعزل

وقد اغتدى والطير في وكناتها مِكرً مِفرً مُقبِلِ مُديرٍ معا كُميت يَزِلَ اللبُدُ عن صال مَثنِه على الذّبلِ جياشٍ كأن اهتزامه مِستَحُ إذاما السّابحات على الونى يُزِلَ الغلامَ الخِف عن صنهواته يُزِلَ الغلامَ الخِف عن صنهواته دَريرٍ كخُذَروفِ الوليد أمَرُه له أيطًلا ظَبي وساقا نعامة ضليع إذا استَدْبَرتَهُ سُدً فرجَه

يقول: وقد اغتدى والطير بعد مستقرة على مواضعها التى باتت عليها على فرس ماض فى السير قليل الشعر، يقيد الوحوش بسرعة لحاقه إياها. كما أنه عظيم الألواح والجرم، وهو هنا يتمدح بالفروسية بعد ما تمدح بتحمل حقوق العفاة والأضياف والزوار، وهو من مكارم الأخلاق، وتمدح بالصبر والجلد فى طى الفيافى والأودية، وهى شيمة عرفها العربى القديم، ثم هو يتمدح هنا بصفات العربى الأصيلة فى استقبال يومه فى البكور، ثم فى خروجه إلى حيث يكون العمل فيقول: وربما باكرت الصيد قبل نهوض الطير من أوكارها على

فرسى هذه ، وقوله : قيد الأوابد ، جعله لسرعة إدراكه الصيد كالقيد لها لأنها لا يمكنها الفوت منه كما ان المقيد غير متمكن من الفوت والهرب .

ونأخذ من هذا البيت معنى نبيلا ، لو حرصنا عليه لربحنا الكثير ، وهو استقبال اليوم ، والقيام بالعمل فى البكور ، فكلما استيقظ المرء مبكرا ، وبدأيومه منذ أول شروق الشمس كان فى ذلك البركة طول اليوم ، إلى جانب الإحساس بالقوة والنشاط والرغبة فى العمل ، وكما قيل " البركة فى البكور".

ويصف الشاعر مركبته ، وآلته التي تحمله إلى حيث غايته ، وهي هنا هذا الفرس ، فيقول : هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكر ، ومفر إذا أريد منه الغر ومقبل إذا أريد منه إدباره . وقوله : معا ، يعني أن الكر والفر والإقبال والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله لأن فيها تضادا . وقد أفاض الدكتور محمد زكى العشماوي ، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأسكندرية في هذا المعنى إفاضة بالغة بحيث جسمت الصورة وشخصتها وجعلتها ناطقة موحية . ويعود الشاعر هنا فيشبه فرسه في سرعة مرة ، وصلابة خلقة بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال إلى أسفل .

وهذا الفرس الكميت يزل لبده عن متنه لانملاس ظهره واكتناز لحمه ، وهما يحمدان من الفرس ، كما يزل الحجر الصلب الأملس المطر النازل عليه ، وقيل : بل أراد الإنسان النازل عليه ، والتنزل والنزول واحد ، والمتنزل في البيت صفة لمحذوف وتقديره : بالمطر المتنزل أو الإنسان المتنزل ، والمعنى أنه لاكتناز لحمه وانملاس صلبه يزل لبده عن متنه ، كما أن الحجر الصلب يزل المطر أو الإنسان عن نفسه .

ويعمد الشاعر إلى تصوير نشاط فرسه ، وضمور بطنه ثم شبه تكسر صهيله في صدره بغليان القدر ، ونسى أن يصور وقع أقدام فرسه ، وسبحان الله تعالى المصور المبدع في قوله :" والعاديات ضبحا فالموريات قدحا " فقد صورت كلمة "ضبحا" وكلمة "قدحا" تصويرا يغنى عن أبلغ تصوير .. فإذا كانت الخيل تضبح من شدة جريانها ، وسرعتها تقدح الأرض بحوافرها حتى أن الشرر يتطاير منها دليل قوتها ، وسرعة عدوها ، فإن شاعرنا هنا يبالغ أيضا في وصف سرعة فرسه وقوته وشدة جريانه وأنه يصب الجرى والعدو صبا بعد صبب .. فهو يجئ به شيئا بعد شيئ ، إذا أثارت جياد الخيل التي تمد أيديها في عدوها الغبار في الأرض الصلبة التي وُطئت بالأقدام والمناسم والحوافر مرة بعد أخرى في حال فتورها في السيل وكلالها ، يعنى إنه يجئ بجرى بعد جرى بعد الخيل والسوابح وأعيت ، وأثارت الغبار في مثل هذا الموضع .

إن هذا الفرس يزل ويزلق الغلام الخفيف عن مقعده من ظهره ، ويرمى بثياب الرجل العنيف الثقيل ، يريد أنه يزلق عن ظهره من لم يكن جيد الفروسية علما بها ، ويرمى بأثواب الماهر الحاذق فى الفروسية لشدة عدوه وفرط مرحه فى جريه ، وإنما عبر بصهواته ولا يكون له إلا صهوة واحدة ، لأنه لا لبس فيه فجرى الجمع والتوحيد مجرى واحداً عند الاتساع لأن إضافتها إلى ضمير الواحد تزيل اللبس كما يقال : رجل عظيم المناكب و غليظ المشافر ، ولا يكون له إلا منكبان وشفتان، ورجل شديد مجامع الكتفين ، ولا يكون له إلا مجمع واحد. وقد يقصد بالصهوات لتعدد حركته فالراكب لايثبت على صهوة واحدة ، فتعدد الصهوات لتعدد تحرك الفارس على ظهره من شدة عدوه ، كما تقول المشارق

والمغارب لتعدد غروب الشمس وشروقها مرة بعد أخرى ، أو من شروقها من مكان لمكان آخر ، وكذلك الغروب (

وقد شبه الشاعر سرعة هذا الفرس بسرعة دوران الحصاة على رأس الصبى ، فهو يدر العدو والجرى أى يديمهما ويواصلهما ويتابعهما ، ويسرع فيها إسراع خذروف الصبى إذا أحكم فتل خيطه وتتابعت كفاه فى فتله وإداراته بخيط قد انقطع ثم وصل ، وذلك أشد لدورانه لانملاسه ومرونه على ذلك . والمعنى : أنه مديم السير والعدو متابع لهما ، ثم شبهه فى سرعة مرة ، وشدة عدوه بالخذروف فى دورانه إذا بولغ فى فتل خيطه وكان الخيط موصلا .

وللفرس خاصرتان كخاصرتى الظبى فى الضمر ، وله ساقان كساقى النعامة فى الانتصاب والطول ،وصور عدوه بإرخاء الذئب ، وتقريبه بتقريب ولد الثعلب .

إن هذا الفرس عظيم الأضلاع منتفخ الجنبين إذا نظرت إليه من خلفه رأيته قد سد الفضاء الذى بين رجليه بذنبه السابغ التام الذى قرب من الأرض وهو غير مائل إلى أحد الشقين ، فسبوغ ذنبه من دلائل عتقه وكرمه ، وشرط كونه فويق الأرض لأنه إذا بلغ الأرض وطنه برجليه ، وذلك عيب ، لأنه ربما عثر به ، وإستواء عسيب ذنبه أيضا من دلائل العتق والكرم .

ويستمر الشاعر في وصف فرسه ، ووصف صيده ، مشبها انملاس ظهر فرسه واكتنازه باللحم بالحجر الذي تسحق العروس به أو عليه الطيب ، بالحجر الذي يكسر عليه الحنظل ويستخرج حبه ، فيقول :

كَانَ على المثنَينِ منه إذا انْتَحى قداك عروسِ أو صَلَابَةُ حنظل

ثم يقول :كأن دماء أوائل الصيد والوحوش على نحر هذا الفرس عصارة حناء على شعر الأشيب :

كأن دِماءَ الهاوياتِ بِنَحْرِهِ عُصارةُ حِنَّاءِ بشَيْبٍ مُرَجَّل ِ وهاهو مشهد الصيد يتراءى أمام اعيننا من خلال هذه الأبيات التي يقول

: فيها

فَعَنَ لنا سِربٌ كَأَنَّ نِعاجَهُ عَذَارَى دَوَارٍ فَى مُلاءٍ مُزَيِّلٍ فَأَدْبَرَنَ كَالْجِزْعِ المَفْصِئْلِ بَيْنَه بِجِيدِ مُعَمِّ فَى الْعَشيرةِ مُخُولِ فَالْدَقِنَا بِالْهَادِياتِ وَدُونَه جَوَاحِرُهَا فَى صَرَّةٍ لَم تُزَيِّلٍ

قطيع من بقر الوحش يعرض لهم ويظهر ، كأن إناث ذلك القطيع نساء عذاري يطفن حول حجر منصوب يطاف حوله في ملاء طويل ذيولها ...

فالمها في بياض ألوانها كالعذارى لأنهن مصونات في الخدور لا يغير ألوانهن حر الشمس وغيره ، وأذيالها الطويله وشعرها المسبوغ كالملاء المذيل ، وحسن مشيها كحسن تبختر العذارى في مشيهن .

والدوار :حجر كان أهل الجاهليه ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها بالطانفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة .

فأدبرت النعاج كالخرز اليمانى الذى فصل بينه بغيره من الجواهر فى عنق صبى كرم اعمامه واخواله ، فقد وصف بقر الوحش بالخرز اليمانى لأنه يسود طرفه وسائره ابيض ، وشرط كونه فى جيد معم مخول لأن جواهر قلادة

مثل هذا الصبى أعظم من جواهر قلادة غيره ، وشرط كونه مفصلا لتفرقهن عن رؤيته .

ثم يقول :فالحقنا هذا الفرس بأوائل الوحش ومتقدماته وجاوز بنا متخلفاته فهى دونه أى اقرب منه فى جماعة لم تتفرق, أو فى صيحة.. يعنى أنه يلحقنا بأوائل الوحش ويدع متخلفاته ثقة بشدة جريه فيدرك أوائلها وأواخرها مجتمعة لم تتفرق بعد ، يريد أنه يدرك أوائلها قبل تفرق جماعتها ، يصفه بشدة عدوه .

ثم والى بين ثور ونعجة من بقر الوحش فى طلق واحد ولم يعرق عرقا مفرطا يغسل جسده ، يريد أنه أدركها وقتلهما فى طلق واحد قبل أن يعرق ، اى أدركهما دون معاناة مشقة ومقاساة شدة ، نسب فعل الفارس إلى الفرس لأنه حامله وموصله إلى مرامه :

فَعادى عِداءٌ بين ثورٍ ونَعْجَةٍ دِرَاكا ولَمْ يَنْضَعْ بماءٍ فَيُغْسَلِ

هذا هو فرس الشاعر ، لا يهدأ ولا يكل ولا يتعب ، بل دائم السير ، سريع العدو يقصد صيده في غير عناء ، ودون أن ينضح بماء ، وكانت للجياد عندهم منزلة كبيرة ، يعتنون بها ، ويخدمون عليها ، وإذا أجهدت نفسها أسرعوا للعناية بها وقاموا بتنظيفها ، وتسرع النساء في مسح جسدها وما علق بها من شدة سيرها :

تظل جيادنا متمطرات يطلمهن بالخمر النساء

فهذا الفرس الذى صاد هذا الصيد الخصب جعل القوم يطبخون ويشوون ، فظل المنضجون اللحم وهم صنفان ، صنف تنضجون شواء مصفوفا على الحجارة في النار ، وصنف يطبخون اللحم في القدر :

فظل طُهاةُ اللحم من بين مُنْضِج صَفِيفَ شِوَاءٍ او قَدِيرٍ مُعَجَّلِ وَرُحنا يكادُ الطَرفُ يَقْصُرُ دُونَهُ مَتَى ماتَرَقَ العَيْنُ فيه تَسَفْلِ

ثم أمسينا وتكاد عيوننا تعجز عن ضبط حسنه ، واستقصاء محاسن خلقه ومتى ماترقت العين فى أعالى خلقه وشخصه نظرت إلى قوائمه ، فهو كامل الحسن رائع الصوره وتكاد العيون تقصر عن كنه حسنه ، ومهما نظرت العيون إلى أعالى خلقه اشتهت النظر إلى أسافله . وبات مسرجا ملجما قائما بين يدى غير مرسل إلى المرعى :

فَبَاتَ عليه سَرْجُهُ ولِجَامُه وباتَ بِعَيْنِي قائماً غَيْرَ مُرْسَلِ

و هكذا فرغ الشاعر من وصف الفرس ، وقد اعطانا صورة واضحة من اعتزاز العربى به ، وعلى قدرته فى تحمل المشاق والصعاب ، وعلى تمكنه من الصيد ، حتى أنهم لايستطيعون الاستغناء عنه فى حياتهم ، والذين يعلون من شأن الخيل ويحبونها يعرفون بسمو أخلاقهم ، ورقة أحاسيسهم ومشاعرهم ، وهى من خصائص المكرمين .

وكان يمكن أن أكتفى بهذا القدر من العرض فى بيان شيم العربى ، وما تربى عليه من فضائل ومكارم ، غير أنى أحببت أن أطلع القارئ على وصف الشاعر للمطر فى رحلته ، وكيف أن هذا المطر وغزارته يشكل سيلا يلقى بالأشجار العظام ، وأن هذا السيل يقلع كل شئ من مكانه ، وإن كان

المطرمطلوبا في الصحراء إلا أن هذا الوصف يأخذ بالألباب حتى ليطلعنا على مانكابده في حياتنا المعاصرة من جراء مثل هذا المطر الغزير ، ومثل هذه السيول التي لا تبقى ولا تذر .. إنها صوره موحية اردت ألا أحرمك من مشاهدة منظرها . يقول الشاعر:

اصناح ترى بَرْقا أريك وَمِيضنه يضىءُ سَنَاهُ أو مَصنابِيخُ راهب يضىءُ سَنَاهُ أو مَصنابِيخُ راهب قَعَدْتُ لَهُ وصُحْبَتَى بَيْنَ ضنارِجِ على قَطْنِ بالشَّيْمِ أيمَنُ صنوبِهِ فأضحَى يَسُخَ الماءَ حول كُتَيْفَةٍ وَمَرَّ على القَنانِ من نَقيانِهِ وَمَرَّ على القَنانِ من نَقيانِهِ وَبَلهِ وَتَيْماءَ لم يَتَرُكُ بها جِذَعَ نَخَلةٍ كَانَ تَبيراً في عَرانينِ وَبَلهِ كَانُ ذَرَى رَأسِ المُجيْمِرِ عُدْوةً كَانُ ذَرَى رَأسِ المُجيْمِرِ عُدُوةً وَالقَى بصنحراءِ الغبيطِ بَعاعه كَانَ مَكاكَى الجواءِ عُدَيَة كَانَ السَباعَ فيه غَرْقَى عَشِيَة كَانُ السَباعَ فيه غَرْقَى عَشِيَة

كَلْمُع اليَدَيْن في حَبِي مُكَلّلِ المُفَتّلِ وبين العُذَيْبِ بَغْدَ ما متَأَمّلي وايْسَرُهُ على السّتارِ فَيُدّبُلِ يكُب على السّتارِ فَيُدّبُلِ يكُب على السّتارِ فَيُدّبُلِ يكُب على الانقانِ دَوْحَ الكَنْهَبَلِ فَانْزَلَ منه العُصنمَ من كلّ منزلِ فلازلَل منه العُصنمَ من كلّ منزلِ ولا اطمأ إلا مشيداً بِجَنْدَلِ كَبيرُ أناس في بِجَادٍ مُزمّلِ من السّئيلِ والأغثاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ من السّئيلِ والأغثاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ نرولَ اليماني ذي العيابِ المحمّلِ منهيدًى سُلافاً من رَحيقٍ مَفَلَقلِ بِأَرْجَانِهِ القُصنوَى انابِيشُ عُنصلُلِ بِأَرْجَانِهِ القُصنوَى انابِيشُ عُنصلُلِ بِأَرْجَانِهِ القُصنوَى انابِيشُ عُنصلُلِ

فى هذا المشهد يقول الشاعر ياصاحبى هل ترى برقا أريك لمعانه وتلألؤه وتألقه فى سحاب متراكم صار أعلاه كالأكليل لأسفله ، أوفى سحاب مبتسم بالبرق يشبه برقه تحريك البدين ؟ أراد أنه يتحرك تحركهما ، وتقدير البيت ، أريك وميضه فى حبى مكلل كلمع البدين ، فلمعان البرق وتحركه كتحرك البدين .

ثم جعل يصف المطر فقال: هذا البرق يتلألأ ضوؤه فهو يشبه في تحركه لمع اليدين ، أو مصابيح الرهبان أميلت فتائلها بصب الزيت عليها في الإضاءة ، يعنى أن تحرك البرق يحكى تحرك اليدين ، وضوءه يحكى ضوء مصباح الراهب إذا أفعم صب الزيت عليه فيضئ ، وهو يريد أن يميل المصباح إلى جانب فيكون أشد إضاءة لتلك الناحية من غيرها .

ثم يقول : قعدت وأصحابى للنظر إلى السحاب بين هذين الموضعين وكنت معهم فبعُد متأملى وهو المنظور إليه ، أى بعُد السحاب الذى كنت أنظر إليه وأرقب مطره وأشيم برقه ، يريد أنه نظر إلى هذا السحاب من مكان بعيد فتعجب من بعد نظره .

إن هذا السحاب أيمنه على قطن ، وأيسره على الستار ويذبل ، يصف عظم السحاب وغزارته وعموم جوده ، وقوله : بالشيم ، أراد : إنى إنما أحكم به حدسا وتقديرا لأنه لا يرى ستارا ويذبل وقطن معا .

فاضحى هذا الغيث أو السحاب يصب الماء فوق هذا الموضع المسمى بكتيفة ، ويلقى الأشجار العظام من هذا الضرب الذي يسمى كنهبلا على

رؤوسها ... والمعنى : أن السيل هذا الغيث ينصب من الجبال والأكام فيقلع الشجر العظام.

ولقد مر على هذا الجبل مما تطاير وانتشر وتناثر من رشاش هذا الغيث فأنزل الأو عال العصم من كل موضع من هذا الجبل لهولها من قطره على الجبل وفرط انصبابه.

إن هذا الغيث لم يترك شيئا من جذوع النخل بقرية تيماء ، ولا شيئا من القصور والأبنية إلا ما كان منها مرفوعا بالصخور أو مجصصا ، يعنى أنه قلع الشجار وهدم الأبنية إلا ما كان مرفوعا بالحجارة والجص .

كأن تبيرا في أوائل مطر هذا السحاب سيد أناس قد تلفف بكساء مخطط، شبه تغطيته بالغثاء بتغطى هذا الرجل بالكساء .

كأن هذه الأكمة غدوة مما أحاط بها من أغثاء السيل فلكة مغزل ، شبه استدارة هذه الأكمة بما أحاط بها على الإغثاء باستدارة فلكة المغزل وإحاطتها بها بإحاطة المغزل.

ثم يقول: القى هذا الحيا ثقله بصحراء الغبيط فأنبت الكلأ وضروب الأزهار وألوان النبات فصار نزول المطر به كنزول التاجر اليمانى صاحب العياب المحمل من الثياب حين نشر ثيابه يعرضها على المشترين. والمعنى أنه القى ثقله بصحراء الغبيط فنزل به نزولا مثل نزول التاجر اليمانى صاحب العياب من الثياب.

وكأن هذا الضرب من الطير سقى هذا الضرب من الخمر صباحا فى هذه الأودية ، وإنما حعلها كذلك لحدة السنتها وتتابع أصواتها ونشاطها فى تغريدها لأن الشراب المفلفل يحذى اللسان ويسكر فجعل نشاط الطير كالسكر ، وتغريدها بحدة السنتها من حذى الشراب المفلفل إياها .

و أخيرا يقول : كأن السباع حين غرقت في سيول هذا المطر عشيا أصول البصل البرى لانها المبرى لانها متلطخة بالطين والتراب .

وهكذا فإنما عمدت إلى هذا المشهد لأطلعك على ما فيه من صور أخاذة ، ومن تصوير لمنظر سقوط المطر بغزارة ، وما أحدثه من اقتلاع الأسجار ، وما سببه السيل من إغراق كل شئ حوله ، وإن كان في هذا المطر ، إنما للكلا والنباتات وألوان الزهور ، وهو مشهد جاء بعدما بينت من أهمية الفرس عند الشعراء الجاهليين ، وأن في ذلك قيمة تعلو كل قيمة في هذا العصر ، وهي أيضا من محاسن السلوك التي يعتادها العربي في حياته ، ومن قبل تكلمنا عن الصبر والجلد في حياتهم ، وأشرت إلى نذلك في شعرهم ، كما أشرت إلى فخرهم والجلد في حياتهم ، وبتمثيلهم ذلك في قصائدهم عن طريق فروسيتهم ، ومهارتهم في هذا الميدان ، واتخاذ ذلك وسيلة لبيان قدراتهم في الصيد ، ولا نسبي أنهم يعيشون في بيئة صحراوية ، حيث وهج الشمس في الصيف وسخونة الرمال ، وبرودة الجو في الشتاء وقسوته ، وهم على ذلك راضون ، وقادرون على استكمال مسيرتهم في هذه الأجواء ، مع تمسكهم بالمبادئ السامية ، والقيم العالية ..

## الهوامش

- \* الدأب والدأب ، بتسكين الهمزة وفتحها : العادة ، وأصلها متابعة العمل والجد في السعى ؛ يقال : دأب يداب دأباً ودناباً ودُؤوباً ، وادابت السير : تابعته .
- \* ماسل ، بفتح السين : جبل بعينه . وماسل ، بكسر السين : ماء بعينه ... ضاع الطيب وتضوع : انتشرت رائحته . الريا : الرائحة الطيبة .
- \* الصبابة : رقة الشوق ، وقد صب الرجل يصب صبابة فهو صب ، والأصل صبب فسكنت العين وأدغمت في اللام . المحمل : حماله السيف ، والجمع المحامل ، والحمائل جمع الحمالة .
- \* الإضاءة : قد يكون الفعل المشتق منها لازما وقد يكون متعديا ، تقول : أضاء الله الصبح فأضاء ، والضوء والضوء واحد ، والفعل ضاء يضوء ضوءا وهو لازم . المنارة : المسرجة ، والجمع المناور والمنائر . الممسى : بمعنى الإمساء ، والوقت جميعا . الراهب يجمع على الرهبان مثل راكب وركبان وراع ورعيان ، وقد يكون الرهبان واحدا ويجمع حيننذ على الرهابنة والرهابين ، كما يجمع السلطان على السلاطنة والسلاطين . المتبتل : المنقطع إلى الله بنيته وعمله ، والبتل : القطع ، ومنه قيل مريم البتول لانقطاعها عن الرجال واختصاصها بطاعة الله تعالى ، فالتبتل اذن الانقطاع عن الرجال واختصاص بطاعة الله تعالى ..
- \* السدول : الستور ، الواحد منها سدل . الإرخاء : إرسال السدل وغيره . الابتلاء : الاختبار .

- \* الهموم :جمع الهم ، بمعنى الحزن وبمعنى الهمة . الباء في قوله : بأنواع الهموم ، بمعنى مع .
- \* تمطى أى تمدد ، ويجوز أن يكون التمطى مأخوذا من المطا ، وهو الظهر ، فيكون التمطى مد الظهر ، ويجوز أن يكون منقولا عن التمطط فقلب إحدى الطاءين ياء كما قالوا ، تظنى تظنيا والأصل تظنن تظننا ، وقالوا تقضى البازى تقضيا أى تقضض تقضضا ، والتمطط التفعل من المط ، وهو المد .
- \* وفى الصلب ثلاث لغات مشهورة ، وهى : الصلب ، بضم الصاد وسكون اللام ، والصلب بضمهما ، والصلب بفتحهما ، ولغة غريبة وهى الصالب .
- \* الإرداف : الإتباع والاتباع وهو بمعنى الأول ههنا . الإعجاز : المآخير ، الواحد عجز .
- \* ناء : مقلوب نأى بمعنى بعُد ، كما قالوا راء بمعنى رأى وشاء بمعنى شأى . الكلكل : الصدر ،والجمع كلاكل . الباء فى قوله ناء بكلكل للتعدية ، وكذلك هى فى قوله تمطى بصلبه .
  - \* الانجلاء : الانكشاف ، يقال جلوته فانجلى أى كشفته فانكشف
    - \* الأمثل : الأفضل ، والمثلى الفضلي ، والأماثل الأفاضل .
- \* الأمراس جمع مرس : وهو الحبل ، وقد يكون المرس جمع مرسة وهو الحبل أيضا فتكون الأمراس حيننذ جمع الجمع ، وقوله : بأمراس كتان ، من إضافة البعض إلى الكل ، أى بأمراس من كتان ، كقولهم : باب حديد ، وخاتم فضه ، وجبة خز .

\* الأصم : الصلب ، وتأنيثه الصماء ، والجمع الصم . الجندل : الصخرة ، والجمع جنادل .

- \* العصام : وكاء القربة ، والجمع العصم . الكاهل : أعلى الظهر عند مركب العنق فيه ، والجمع الكواهل . الترحيل : مبالغة الرحل ، يقال : رحلته إذا كررت رحله .
- \* أصل الحرث إصلاح الأرض وإلقاء البذر فيها ، ثم يستعار للسعى والكسب كقوله تعالى: " من كان يريد حرث الآخرة " والأحتراث والحرث واحد .
- \* غدا يغدو غدوا ، واغتدى اغتداء ، واحد . الطير : جمع طائر مثل الشرب فى جمع شارب والتجر فى جمع تاجر والركب فى جمع راكب . ثم يجمع على الطيور مثل بيت وبيوت وشيخ وشيوخ . الوكنات : مواقع الطير واحدتها وكنة ، وتقلب الواو همزة فيقال أكنة ، ثم تجمع الوكنة على الوكنات ، بضم الفاء والعين ، وعلى الوكنات ، بضم الفاء والعين ، وعلى الوكنات ، بضم الفاء وهكذا حكم فِعلة ، نحو ظلمة بضم الفاء وظلمات وظلمات وظلمات وظلمات وظلمات وظلمات وظلمات وظلم .
- \* المنجرد: الماضى فى السير، وقيل بل هو قليل الشعر. الأوابد: الوحوش، وقد أبد الوحش يأبد أبودا، ومنه تأبد الموضع إذا توحش وخلا من القطان، ومنه قيل للفذ أبدة لتوحشه عن الطباع. الهيكل: قال ابن دريد، هو الفرس العظيم الجرم، والجمع الهياكل.
- \* الكر : العطف ، يقال : كر فرسه على عدوه أى عطفه عليه ، والكر والكرور جميعا الرجوع ، يقال : كر من قرنه يكر كرا وكرورا . والمكر مفعل من كر

يكر ، ومِفعَل يتضمن مبالغة كقولهم : فلان مسعر حرب وفلان مقول ومصقع ، وإنما جعلوه متضمنا مبالغة لأن مفعلا قد يكون من أسماء الأدوات نحو المعول والمخرز ، فجعل كأنه أداة للكرور وآله لتسعير الحرب وغير ذلك .

- \* مفر : مفعل من فر يفر فرارا ، والكلام فيه نحو الكلام في مكر . الجلمود والجلمود :الحجر العظيم الصلب ، والجمع جلامد وجلاميد . الصخر : الحجر ، الواحدة صخرة ، وجمع الصخر صخور . الحط : إلقاء الشئ من علو إلى أسفل ، يقال حطه يحطه فانحط . وقوله : من علم أي من فوق ، وفيه سبع لغات ، يقال ، أتيته من على ، مضمومة اللام ، ومن علو ، بفتح الواو وضمها و كسرها ، ومن على ، بياء ساكنة ، ومن عال مثل قاص ، ومن معال مثل معاد ، ولغة ثامنة يقال من علا وقوله كجلمود صخر ، من إضافة بعض الشئ إلى كله مثل باب حديد ، أي كجلمود من الصخر .
  - \* زال الشئ يزل زليلا وأزللته أنا ، الحال : مقعد الفارس من ظهر الفرس .
- \* الصفواء والصفوان والصفا : الحجر الصلب . الباء في قوله بالمتنزل للتعدية .
- \* الذبل والذبول واحد ، والفعل ذبل يذبل . الجياش : مبالغة جانش وهو فاعل من جاشت القدر تجيش جيشا وجيشانا إذا غلت ، وجانش البحر جيشا وجيشانا إذا هاجت أمواجه . الاهتزام : التكسر . الحمى : حرارة الغيظ وغيره ، والفعل حمى يحمى . المرجل : القدر من صفر أو حديد أو نحاس أوشبهه ، والجمع المراجل ، وروى ابن الأنبارى وابن مجاهد عن ثعلب أنه

قال : كل قدر من حديد او صفر او حجر او خزف او نحاس او غيرها فهو مرجل .

- \* سح يسح: قد تكون بمعنى صب يصب ، وقد يكون بمعنى انصب ينصب ، فيكون مرة لازما ومرة متعديا ، ومصدره اذا كان متعديا السح والسحوح ، تقول : سح الماء فسح هو ، ومسح مفعل من المتعدى ، وقد قررنا أن مفعلا في الصفات يقتضى مبالغة ، فالمعنى أنه يصب الجرى والعدو صبا بعد صب ، السابح من الخيل : الذي يمد يديه في عدوه ، شبه بالسابح في الماء . الوني : الفتور ، والفعل وني يني وينا ووني . الكديد : الأرض الصلبة المطمئنة . المركل من الركل : وهو الدفع بالرجل الضرب بها ، والفعل منه ركل يركل ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : "فركاني جبريل" والتركيل التكرير والتشديد ، والمركل : الذي يركل مرة بعد أخرى .
- \* الخف : الخفيف . الصهوة : مقعد الفارس من ظهر الفرس ، والجمع الصهوات ، وفعلة تجمع على فعلات ، بفتح العين ، إذا كانت اسما ، نحو شعرة وشعرات وضربة وضربات ، إلا إذا كانت عينها واوأ أو ياء أو مدغمة في اللام فإنها تسكن حيننذ ، نحو بيضة وبيضات وعورة وعورات وحبة وحبات ، فإذا كانت صفة تجمع على فعلات ، مسكنة العين أيضا ، نحو ضخمة وضخمات وخدلة وخدلات . ألوى بالشئ : رمى به ، والوى به ذهب به . . العنيف : ضد الرقيق
- \* الدرير: من در يدر ، وقد يكون در لازما ومتعديا يقال: درت الناقة اللبن فدر اللبن ، ثم الدرير ههنا يجوز أن يكون بمعنى الدار من در إذا كان متعديا ، والفعيل يكثر مجيئه بمعنى الفاعل نحو قادر وقدير وعالم وعليم ،

يجوز أن يكون بمعنى المدر من الإدرار وهو جعل الشئ دارا ، وقد يكثر الفعيل بمعنى المفعل كالحكيم بمعنى المحكم والسميع بمعنى المسمع ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع أى المسمع . الخذروف : حصاة مثقوبة يجعل الصبيان فيها خيطا فيديرها الصبى على رأسه . الوليد : الصبى ، والجمع الولدان ، وجمع خذروف خذاريف ، والوليدة : الصبية ، وقد يستعار للأمة ، والجمع الولاند . الإمرار : إحكام الفتل .

\* الأيطل والأطل: الخاصرة ، والجمع الأياطل والأطال ، أجمع البصريون على أنه لم يأت على فعل من الأسماء إلا إبل ، ومن الصفات إلا بلز وهى الجارية التارة السمينة الضخمة ، وحكى الكوفيون إطلا من الأسماء أيضا مثل إبل ، فقد اتفق الفريقان على اقتصار فعل على هذه الثلاثة .

الظبى: ويجمع على أظب وظباء ، والساق على الأسوق والسوق ، والنعامة تجمع على النعامات والنعام والنعائم . الإرخاء : ضرب من عدو الذنب يشبه خبب الدواب . السرحان : الذنب . التقريب : وضع الرجلين موضع اليدين في العدو . التنقل : ولد الثعلب .

\* الضليع : العظيم الأضلاع المنتفخ الجنبين ، والجمع الضلعاء ، والمصدر الضلاعة والفعل ضلع يضلع . الاستدبار : النظر إلى دبر الشئ ، وهو مؤخره ، وتتبع دبر الشئ . الفرج : الفضاء بين اليدين والرجلين ، والجمع الفروج . الضفو : السبوغ والتمام ، والفعل ضفا يضفو ، أراد بذنب ضاف - ١٠٤٠

فحذف الموصوف اجتزاء بدلالة الصفة عليه ، كقولهم : مررت بكريم ، أى بإنسان كريم .

فويق ، تصغير فوق وهو تصغير التقريب مثل قبيل وبعيد في تصغير قبل وبعد . الأعزل: الذي يميل عظم ذنبه إلى أحد الشقين .

- \* المتنان : تثنية متن وهما عن يمين الفقار وشماله . الانتحاء : الاعتماد والقصد . المداك : الحجر الذي يسحق به الطيب وغيره ، والذي يسحق عليه أيضا مداك ، والدوك : السحق والفعل منه داك يدوك دوكا . الصلاية : الحجر الأملس الذي يسحق عليه شئ كالهبيد وهو حب الحنظل .
- \* تثنية الدم والدمان والدميان ، والجمع دماء ودمى ، والتصغير دمى ، والقطعة منه دمة ، حكاها الليث ، وقد دمّى الشئ يدمى إذا تلطخ بالدم ، وأدميته أنا ودمّيته ، الهاديات : المتقدمات والأوائل ، وسمى المتقدم هاديا لأن هادى القوم يتقدمهم ، ومنه قيل لعنق الفرس هاد لأنه يتقدم على سائر جسده . عصارة الشئ ماخرج منه عند عصره . الترحيل : تسريح الشعر .

المرجل: المسرح بالمشط.

\* عنّ : أى عرض وظهر . السرب : القطيع من الظباء أو النساء أو القطا أو المها أو البقر أو الخيل ، والجمع الأسراب . النعاج : اسم لإناث الضان وبقر الوحش وشاء الجبل ، الواحدة نعجة ، وجمع التصحيح نعجات ، والمراد بالنعاج في هذا البيت إناث بقر الوحوش ، وبالسرب القطيع منها .

- \* العذراء : البكر التى لم تمس ، والجمع عذارى . الدوار : حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها بالطانفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة .
- \* الملاء: جمع ملاءة ، وإنما تسمى ملاءة إذا كانت لِفُقين . المذيل: الذي أطيل ذيله وأرخى .
- \* الجزع: الخرز اليمانى. الجيد: العنق، والجمع الأجياد، ورجل أجيّد، يعنى طويل العنق، وجمعه جيد. المعم: الكريم الأعمام. المخول: الكريم الأخوال وقد أعم وأخول إذا كرم أعمامه وأخواله، وهذان من الشواذ لأن القياس من أفعل فهو مفعل أما فى حالهما فهو: افعِل فهو مفعَل.
- \* المهاديات : الأوائل المتقدمات . الحواجر : المتخلفات . وقد حجر أي تخلف .
- \* الصرة : الجماعة ، والصرة الصيحة ، ومنه صرير القلم وغيره . الزيل والتزييل التفريق ، والتزيل والانزيال التفرق .
- \* المعاداة والعداء : الموالاة . الثور يجمع على الثيران والثيرة والثورة والثيرات والأثوار والثيار . الدراك : المتابعة .
- \* الطهو والطهى: الإنضاج ، والفعل طها ويطهو ويطهى ، الطهاة جمع طاه ، كالقضاة جمع قاض والكفاة جمع كاف . الإنضاج : يشتمل على طبخ اللحم وشيه .
- \* الصفيف : المصفوف على الحجارة لينضج . القدير : اللحم المطبوخ في القدر .

- \* الطرف: اسم لما يتحرك من اشفار العين ، وأصله التحرك ، والفعل منه طرف يطرف. القصور: العجز ، والفعل قصر يقصر. الترقى والارتقاء والرقى واحد ، والفعل من الرقى رقى يرقى ، وأما رقى يرقى فهو من الرقية ، وقد رقيته أنا أى حملته على الرقى.
- \* أصاح: أراد أصاحب أى يا صاحب فرخم كما تقول فى ترخيم حارث يا حار وفى ترخيم مالك يا مال ، ومنه قراءة: من قرأ " ونادوا يا مال ليقض علينا ربك ". والألف نداء للقريب دون البعيد ، كقول: أزيد إذا كان زيد حاضرا قريبا منك ، ويا نداء للبعيد والقريب ، وأى وأيا وهيا لنداء البعيد دون القريب . الوميض والأيماض: اللمعان ، تقول: ومض البرق يمض وأومض إذا لمع وتلألأ . اللمع التحريك والتحرك جميعا .
- \* الحبى : السحاب المتراكم ، سمى بذلك لأنه حبا بعضه إلى بعض فتراكم وجعله مكللا أنه صار كالإكليل لها ، ويروى مكلل ، بكسر اللام ، وقد كلل تكليلا ، وانكل انكلا لا إذا ابتسم.
- \* السنا : الضوء ، والسناء : الرفعة . السليط : الزيت ، ودهن السمسم سليط أيضا ، وإنما سميا سليطا لأضاءتهما السراج ، ومنه السلطان لوضوح أمره . الذبال : جمع ذبالة وهي الفتيلة ، وقد يثقل فيقال ذبّال .
- \* ضارج والعذيب : موضعان . بعدما : أصله بعد ما فخففه فقال بعد ، وما زائدة ، ويقدير بعد متاملي .
- \* ويروى : علا قطناً ، من علا يعلو علوا ، أى هذا السحاب . القطن : جبل ، وكذلك الستار ويذبل جبلان ، وبينهما وبين قطن مسافة بعيدة .

- \* الصوب : المطر ، وأصله مصدر صاب يصوب صوبا أى نزل من علو الى أسفل . الشيم : النظر إلى البرق مع ترقب المطر .
- \* الكتب: إلقاء الشئ على وجهه ، والفعل كتب يكت ، وأما الإكباب فهو خرور الشئ على وجهه ، وهذا من النوادر ، لأن أصله متعد إلى المفعول به ثم لما نقل بالهمزة إلى باب الأفعال قصر عن الوصول إلى المفعول به ، وهذا عكس القياس المطرد لأن ما لم يتعد إلى المفعول في الأصل يتعدى إليه عند النقل بالهمزة إلى باب الأفعال ، نحو قعد وأقعدته وقام وأقمته وجلس وأجلسته ، ونظير كب وأكب عرض وأعرض ، لأن عرض متعد إلى المفعول به لأن معناه أظهر ، وأعرض لازم لأن معناه ظهر ولاح
- \* الذقن : مجتمع اللحيين ، والجمع الأذقان ، والأذقان مستعار في البيت للشجر . الدوحة : الشجرة العظيمة ، والجمع دوح . الكنهبل ، بضم الباء وفتحها ضرب من شجر البادية .
- \* القنان : اسم جبل لبنى أسد . النفيان : ما يتطاير من قطر المطر وقطر الدلو ومن الرمل عند الوطء ومن الصوف عند النفش و غير ذلك .
- \* العصم : جمع أعصم ، وهو الذي في إحدى يديه بياض من الأوعال وغيرها .
  - \* المنزل: موضع الإنزال.
- \* تيماء : قرية عادية في بلاد العرب . الجذع يجمع على الأجذاع والجذوع ، والنخلة على النخلات والنخل والنخيل . الأطم : القصر ، والأطم الأزج ،

والجمع الأطام الشيد الجص ، والشيد الرفع وعلو البنيان ، والفعل منه شاد يشيد الجندل الصخر ، والجمع الجنادل

- \* ثبير: جبل بعينه العرنين: الأنف، وقال جمهور الأنمة: هو معظم الأنف، والجمع العرانين، ثم استعار العرانين لأوائل المطر لأن الأنوف تتقدم الوجوه. البجاد: كساء مخطط، والجمع البجد. التزميل: التلفيف بالثياب، وقد زملته بثياب فترمل بها أى لفقته بها، وجر مزملا على جواد بجاد وإلا فالقياس يقتضى رفعه لأنه وصف كبير أناس، ومثله ما حكى عن العرب من قولهم: جحر ضرب بمجاورة ضب. الوبل: جمع وابل وهو المطر الغزير العظيم القطر، ومثله شارب وشرب وراكب وركب وغيرهما، والوبل أيضا مصدر وبلت السماء تبل وبلا إذا أنت بالوابل.
- \* الذروة : أعلى الشئ ، والجمع الذرى . المجيمر : أكمة بعينها . الغثاء : ما جاء به السيل من الحشيش والشجر والكلأ والتراب وغير ذلك ، والجمع الإغثاء . المغزل بضم الميم وكسرها معروف ، والجمع المغازل . فلكة مفتوحة الفاء .
- \* الصحراء تجمع على الصحارى والصحارى معا . الغبيط هنا : أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفها ، وسميت غبيطا تشبيها بغبيط البعير . البعاع : الثقل . قوله نزول اليمانى ، أى نزول التاجر اليمانى . العياب :جمع عيبة الثياب .
- \* المكاك ضرب من الطير ، والجمع المكاكى . الجواء : الوادى ، والجمع المجوء .

- \* غدية : تصغير غدوة أو غداة . الصبح : سقى الصبوح ، والاصطباح والتصبح : شرب الصبوح . السلاف : أجود الخمر و هو ما انعصر من العنب من غير عصر . المفلفل : الذى ألقى فيه الفلفل ، يقال فلفلت الشراب أفلفله فلفلة فأنا مفلفل والشراب مفلفل .
- \* الغرقى : جمع غريق مثل مرضى ومريض وجرحى وجريح . العشى والعشية : ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر وكذلك العشاء . الأرجاء : النواحى ، الواحد رجا ، مقصور ، والتثنية رجوان . القصوى والقصياء : تأنيث الأقصى : وهو الأبعد ، والياء لغة نجد والواو لغة سائر العرب .
- \* الأنابيش : أصول النبت ، سميت بذلك لأنها ينبش عنها ، واحدتها أنبوشة . العنصل : البصل البرى .

# المعلقة الثانية

طرفة بن العبد

### طرفة بن العبد

هو طرفة بن العبد ، أشعر الشعراء بعد امرى القيس ، وعد عبد القادر البغدادى مرتبته ثانى مرتبة ، ولهذا ثنى بمعلقته . ولا يعارض هذا ما قبل فى امرى القيس من الخلاف فى الأربعة : امرى القيس ، وزهير ، والنابغة ، والأعشى ، لأن المراد معلقته فقط إذ ليس له فيما عداها ما يوازن حوليات زهير .

أما ابن سلام ، فقد عده فى الطبقة الرابعة ، وقرنه بعبيد بن الأبرص ، وعلقمة الفحل التميمى ، وعدى بن زيد العبادى . قال فأما طرفة فأشعرهم ، وله قصائد حسان جياد ، وبلغ فى حداثة سنه ما بلغ القوم فى طول أعمارهم .

وكان طرفة في صغره ذكيا ، حديد الذهن ، ومات أبوه وهو صغير . ويروى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تمثل بقوله :

بعيداً غدا ما أقرب اليوم من غد

ولعل المراد انه تمثل به مقلوبا ، أو نحو ذلك لأن الله ما علمه الشعر وما ينبغي له .

وحدث المفضل الضبى أن طرفة كان فى حسب كريم وعدد كثير ، وكان شاعرا جرينا على الشعر . وكان من أحدث الشعراء سنا ، وأقلهم عمرا ، قتل وهو ابن عشرين سنة فيقال له : ابن العشرين ، وقبره بالبحرين .

وقد بدأ طرفة معلقته بقوله :

لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد

لم يعش طرفة طويلا ، غير أن شعره لاقى استحسانا كبيرا ، ورغم أن فترته التى عاشها كانت قصيرة إلا أنها كانت فترة خصبة تنبئ أيضا عن صفات العربى الكريمة ، وقد عُرف عن طرفة أنه يميل إلى اللهو والمجون ، والتشبيب بالنساء ، وشرب الخمر ، لكن طبيعته كانت تمثل المعانى النبيلة ، والعادات العربية الأصيلة التى تشير إلى النجدة والكرم إلى جانب الإشادة بالفخر وبالبطولة ، وإنه كان يمثل الجانب الدنيوى في حياته إلا أنه كان صاحب حكمة ، وصاحب رأى صائب ظهر ذلك في شعره ، وأنه أيضا في عون من يحتاج إليه ، فإذا القوم قالوا من فتى يذود عنا ، ويدفع شرا عنا ، خال أنه المراد بقولهم ، فسارع في دفع الشر ، وعمل على كفايتهم المهم ، ولم يتبلد فيهما ، فهو المنجد رغم حداثة سنه ، وهو الذي يفتخر بذلك . يقول :

إذا القومُ قالوا من فَتَى خلتُ أننى عُنيتُ فلم أكْسَلُ ولم أتَّبَلَّدِ

فيقبل على ناقته يضربها بالسوط كى تسرع فى سيرها ، وكى يبلغ ما يريد ، وتتبختر الناقة فى سيرها كما تتبختر الجارية فى الرقص :

أحلتُ عليها بالقطيع فأُخذَمَتْ وقد خَبَّ آلُ الأَمْعَزِ المتَوقَّدِ فَذَالتُ كَمَا ذَالتُ وليدة مجلسٍ تُرِى رَبَّهَا أَذَيالَ سَخْلٍ مُمَدَّدِ

ثم هو يقول: أنا لا أحل التلاع مخافة حلول الأضياف بى ، أو غزو الأعداء إياى ، ولكنى أعين القوم إذا استعانوا بى ، إما فى قرى الأضياف ، وإما فى قتال الأعداء والحساد. فهو الكريم البطل ، وهما صفتان من صفات الأخيار ، يقول:

وأستُ بحلالِ التّلاعِ مخافة ولكنْ متى يسترفد القومُ أرفد فإنْ تَبْغِنى فى حلّقة القوم تلقنى وإن تَلْتَمسُنى فى الحوانيت تصطد وإنْ يَلتَق الحيُ الجميعُ تُلاقِنى الله دَروةِ البيت الشريف المُصمَّد

فإن تطلبه في محفل القوم تجده هناك ، وإن تطلبه في بيوت الخمارين تصطاده هناك . فهو يجمع بين الجد والهزل ، بين الدين والدنيا ، وليس في هذا إقلال من شخصيته ، ومن تمسكه بمكارم الأخلاق ، فهو وإن كان يجد في شربه الخمر متنفسا له من ضيق أو هم ، ولكنه في ذاك الوقت همام في بجدة الغير ، وإن اجتمع الحي للافتخار فهو ينتمي إليه ، وينتمي أيضا إلى ذروة البيت الشريف ، أي أعلى الشرف ، فهو أوفى القوم حظا من الحسب والنسب ، وأعلاهم سهما في ذلك .

ولم يغفل طرفة عن شربه الخمر ، حتى أحس بأن فى ذلك ما يسئ إليه ، وأنه غير راض عن ذلك ، فعشيرته قد تجنبته كما يتجنب البعير المطلى بالقطران ، وهو لا يحب ذلك لأنه أصبح فى عزلة لما رأى القوم أنه لا يكف عن هذا الطريق المشين ، وهنا يشعر بالذنب ، ويعود لطبيعته وسجيته التى تدفعه إلى طريق الخير والفضيلة .

ولما أفردته عشيرته ، رأى الفقراء الذين لصقوا بالأرض من شدة الفقر ، لا ينكرون إحسانه ، وإنعامه عليهم . ورأى الأغنياء الذين لهم بيوت الأدم لاينكرونه لاستطابتهم صحبته ومنادمته ، فهو يقول : إن هجرتنى الأقارب وصلتنى الأباعد وهم القفراء والأغنياء . فهؤلاء لطلب المعروف ، وهؤلاء لطلب العلم . وفي ذلك يقول :

إلى أنْ تحامَثنى العَشيرة كُلُها وأفردتُ إفرادَ البعيرِ المُعبَدِ المُعبَدِ رَأَيْتُ بنى غَبْراء لا يُبْكرُوننى ولا أهلُ هذاكَ الطَرافِ المُمدَّدِ

والشاعر بذلك يعطينا صورة واقعية حقيقية عن الإنسان والمجتمع ، فإذا كان الإنسان صاحب مال وجاه وسلطان ، التف حوله الناس ، وتظاهروا له بالولاء ، وإذا فقد ماله ، وأصبح لا يملك شينا ، وزال عنه سلطانه وجاهه ، بعد عنه الناس وتركوه ، وهكذا الدنيا ، ولا يتأتى هذا المعنى لشخص إلا إذا كان ذا عقل وبصيرة ، وصاحب خبرة وتجربة مع حداثة عهده .

فيا أيها الإنسان الذى لا يملك شينا ، إن كنت تستطيع أن تضمن لى الخلود ، فسأكف عن حضور اللذات ، وسأترك مصاحبة الندمان ، أما وأنك لست بقادر على أن تضمن لى البقاء ، فدعنى وشأنى ، فلا أنت بقادر على أن تدفع منيتى إذا لم أحضر الحرب ، ولا بقادر على موتى إذا أنا شربت الخمر ، فهو بطل يشارك في الحروب إذا دُعى لها ، وهو في السلم يحضر اللذات .

يقول :

فإنْ كنتَ لا تستطيعُ دَفْعَ مَنِيتِي فَدَعْني أَبادِرْهَا بِمَا مَلكَتْ يَدِي

فإن كنت لا تستطيع أن تدفع موتى عنى ، فدعنى أبادر الموت بإنفاق املاكى . يريد أن الموت لابد منه ، فلا معنى للبخل بالمال ، وترك اللذات .

وللشاعر في حياته ثلاث خصال هن من لذة الفتى الكريم ، لم يبالى متى قام عُودُه من عنده أيسين من حياته ، أى لم يبالى متى مات . فأما الخصلة الأولى والخصلة الثانية ، فهما المرأة والشراب ، ولا يمنع ذلك من أن يكون

صاحب مبدأ وصاحب نجدة في الأساس والأصل في شخصيته ، فمن أجل هذا كانت خصلته الثالثة إغاثته المستغيث وإعانته اللاجئ إليه إذ يقول:

وكَرِّي إذا نادي المُضَافُ مُحَنَّبا ﴿ كُسِيدِ الغَضَا نَبَهَتُهُ المُتُورُدِ

إنه يعطف فى إغاثته فرسه الذى فى يده انحناء وهو محمود فى الفرس اذا لم يفرط، يسرع فى عدوه إسراع ذنب يسكن فيما بين الغضا إذانبهته وهو يريد الماء. وهو هنا يشبه فرسه بذنب اجتمع له ثلاث خلال: إحداها كونه فيما بين الغضا، وذنب الغضا أخبث الذناب. والثانية إثارة الإنسان إياه، والثالثة وروده الماء، وهى تزيد فى شدة العدو.

وللشاعر نظرة فى الحياة وفى الموت ، ففى الحياة إذا كثر مالك ، كثر مريدوك ، وإذا قل مالك انصرف عنك مؤيدوك ، أما فى الموت فلا فرق بين غنى وفقير ، فالتراب يجمعهما سويا ، لا فرق بين البخيل والجواد ، ولا بين عالم وجاهل ، ولا أسود وأبيض ، فالقبر يجمعهم جميعا ، وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء المعرى عندما قال :

رب لحد قد صار لحدا مرارا

ويقول طرفة :

أرى قبر نخام بخيل بماله ترى جَثْوَتَيْنِ من تُراب عَلَيْهِمَا أرى الموتِ يَعْتَامُ الكِرامَ ويصطفى أرى العيش كنزا ناقصاً كل ليلة لعمرك إن المؤت ما أخطأ الفتَى

ضاحك من تزاحم الأضداد

كقبر غَوى فى البطالَةِ مُفْسِدِ
صَفَائحُ صُمُّ من صَفيحٍ مُنَصَّدِ
عَقِيلَةُ مَالِ الفاحِشِ المُتشدَّدِ
وماتنقُص الأيامُ والدَّهرُ يَنْفَدِ
لكا لطُوَلِ المرُخَى وثِنْياَهُ بِالنَّدِ

أرى قبر البخيل والحريص بماله كقبر الضال في بطالته المفسد بماله ، فقبر البخيل والجواد كومتين من التراب عليهما حجارة عراض صلاب فيما بين قبور عليها حجارة عراض قد نضدت . تلك نظرة واقعية من واقع الحياة وما يؤول إليه الإنسان ، ولا تصدر هذه النظرة إلا من متأمل متفكر ممعن فيما يدور حوله .

فهو يرى الموت يختار الكرام بالإفناء ، ويصطفى كريمة مال البخيل المتشدد بالإبقاء . أو أن الموت يعم الاجواد والبلاء فيصطفى الكرام ، وكرائم أموال البخلاء ، فلا تخلص منه لواحد من الصنفين ، فلا يجدى البخل على صاحبه بخير ، فالجود أحرى لأنه أحمد ، وفي ذلك دعوة للإنفاق والبذل والعطاء في غير إسراف ، وفيما يفيد ، ومن ورائه نفع .

ونشعر ونحن نقرأ هذه الأبيات أننا أمام حكيم ، خبير ببواطن الأمور ، مجرب قد أثقلته التجارب فجعل يشبه البقاء بكنز ينقص كل ليلة ، وكذلك المال ينقص حتى بكون مأله إلى النفاد . فما تنقصه الأيام والدهر ينفد لا محالة ، وكذلك العيش صائر إلى النفاد لا محالة .

إننى أقسم بحياتك أن الموت فى مدة إخطائه الفتى ، أى مجاوزته إياه ، بمنزلة حبل طول للدابة ترعى فيها وطرفاه بيدى صاحبه ، فهو لا يتخلص منه ، كما أن الدابة لا تفلت مادام صاحبها آخذا بطرفى طولها ، لما جعل الموت بمنزلة صاحب الدابة التى أرخى طولها ، قال : متى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه ، ومن كان فى حبل الموت انقاد لقوده .

إنه مؤمن بالموت ، مصدق به ، ويتصرف في حياته على هذا اليقين ، الذي نعتبره صادرا عن شخصية تعرف مداها في حياتها ، وهذه من مكارم الأخلاق التي ننشدها في هذا الشعر، وإذا كان شاعرنا قد شبه الموت هذا التشبيه وهو في العصر الجاهلي ، فقد شبهه إمامنا الشيخ محمد متولى الشعراوي بسهم أطلق ومقدارك في الحياة بمقدار وصوله إليك ، وكلا التشبيهين دليل بقاء المرء في حياته مده تقصر وتطول بقدر أجلك فيها ، ولكنها في نهاية الأمر منتهية لا محالة .

وإذا كانت هذه هى الحياة فلماذا الصراع ، والخلف بين الناس ، ومن أجل ذلك يستغرب الشاعر هجران أقربائه إياه مع تقربه منهم ، فهذا ابن عمه متى تقرب منه تباعد عنه ، يقول :

فمالى أرانى وابن عَمْى مَالِكا يَلُومُ وما أَدْرِى عَلامَ يَلُومُنى واياسنى من كُل خَيْرِ طَلَبْتُهُ على غَيْرِ شَيْءٍ قُلْتُهُ غيرَ النّى وقربتُ بالقربى وَجَدُتكَ إنّنى وإن أَدْعَ للجُلَى أكُن على حُماتِها وإن يقْذِفُوا بالقذع عرضنك أسقِهم بلا حَدَثِ أَخْدَتُهُ وَكَمُخَدَثْ

مَتَى أَذَنُ منه يَنَا عَنَى ويَبْعُدِ

كما لامنى فى الحىّ قُرْطُ بن مَعْبدِ

كأنًا وَضَعْنَاهُ إلى رَمْسِ مُلْحَدِ

نَشَدْتُ فلم أَغْفِلْ حَمولَةِ مَعْبَدِ

متى يَكُ أَمْرٌ لِلنكيئَةِ أَشْهَدِ

وإنْ يأتِكَ الأعدَاءُ بالجهدِ أَجْهَدِ

بكاسِ حَياضِ الموتِ قبلَ التهدُدِ

هجائى وقَذَفى بالشكَاةِ ومُطْرَدِى

إنه يستغرب ممن يتودد إليهم ، ولا يتقربون منه ، ويتساءل يلومنى مالك وما أدرى ما السبب الداعى إلى لومه إياى ، كما لامنى هذا الرجل فى القبيلة ، يريد أن لومه إياه ظلم صراح ، كما كان لوم قرط إياه كذلك .

إن مالك قنطنى من كل خير رجوته منه ، حتى كأنا وضعنا ذلك الطلب المي قبر رجل مدفون فى اللحد ، يريد أنه أياسه من كل خير طلبه كما أن الميت لا يرجى خيره .

يلومنى على غير شئ قلته ، وجناية جنيتها ، ولكننى طلبت إبل أخى ولم أتركها فنقم ذلك منى وجعل يلومنى .

وقربت نفسى بالقرابة التى ضمنا حبلها ، ونظمنا خيطها ، ويقسم أنه متى حدث له أمر يبلغ فيه غاية الطاقة ، ويبذل فيه المجهود أحضره وأنصره .

وإن دعوتنى للأمر العظيم والخطب الجسيم أكن من الذين يحمون حريمك ، وإن يأتك الأعداء لقتالك أجهد في دفعهم عنك غاية الجهد.

وهو هنا يقدس العرف الجاهلي حين يقسم بالذود عن الحمى والحوض ، فمن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ، ثم هو مغوار شجاع يدافع عن الأعداء ، كما يدافع عن شرفه . فنفسه فداء .

إن الأعداء لو أساؤا القول فيك ، وأفحشوا الكلام ، أوردتهم حياض الموت قبل أن أهددهم ، فهو يبيدهم قبل تهديدهم ، أي لا يشتغل بتهديدهم بإهلاكهم .

ومع ذلك يقول: أجفى وأهجر وأضام من غير حدث إساءة أحدثته ، ثم أهجى وأشكى وأطرد كما يهجى من أحدث إساءة ، وجر جريرة ، وجنى جناية ويشكى ويطرد.

ثم یقول : لوکان ابن عمی غیر مالك لفرج کربی ولأمهانی زمانا : فلو کان مولای امْرَأ هُوَغَیرُه لفَرج کَربی او لانْظَرَنی غَدِی

ولكنَّ مولاى امروَّ هو خَانِقى وظُلَّمُ ذَوِى القُربَى أشَدُ مَضَاضَة فَذَرْنِى وَخُلِقى إننى لك شَاكِرٌ فَلُو شَاء رَبى كُنتُ قَيْسَ بنَ خالد فأصبحتُ ذا مالٍ كثيرٍ وزارنى

على الشكر والتَّسْئَالِ أَوْ أَنَا مُقْتَدِ على المرء مِنْ وقع الحُسامِ المُهنَّدِ ولو حَلَّ بَيتى نَائِياً عِنْدَ ضَرْغَدِ ولو شاء ربى كنت عمرو بن مَرْتَدِ بَتُونَ كِرامٌ سادةٌ لِمُسَوَّدِ

ويستمر الشاعر في كلامه فيقول: لو كان ابن عمى حانيا على لما شكوت ضجرا ولكن ابن عمى رجل يضيق الأمر على حتى كأنه يأخذعلى مُتنفّسي على حال شكرى إياه ، وسؤالى عوارفه وعفوه ، أو كنت في حال افتدائى نفسى منه ، فهو لا يزال يضيق الأمر على سواء شكرته على ألانه ، أو سالته بره وعطفه ، أو طلبت تخليص نفسى منه .

إن ظلم الأقارب أشد تأثيرا في تهييج نار الحزن والغضب من وقع السيف القاطع المحدد أو المطبوع بالهند ، و هذا شئ نحس به جميعا ، ونعترف به ، فهو واقع في حالنا المعاصر ، و على مر الزمان .

من أجل ذلك يقول: خل بينى وبين خلقى وكانى إلى سجيتى وطبيعتى فإنى شاكر لك وإن بعدت غاية البعد حتى ينزل بيتى عند هذا الجبل الذى سمى بضرغد، وبينهم وبين ضرغد مسافة بعيدة، وشقة شاقة، وبينونة بالغة.

ولو شاء الله بلغنى منزلة قيس بن خالد ، وعمرو بن مرتد ، وهما سيدان من سادات العرب مذكوران بوفور المال ، ونجابة الأولاد ، وشرف النسب وعظم الحسب ، وتلك منزلتهما وقدرهما .

ولو حدث ذلك لصرت حيننذ صاحب مال كثير ، ولزارني بنون موصوفون بالكرم والسؤدد لرجل مسود يعنى به نفسه ، فلو بلغنى الله منزلتهما لصرت وافر المال ، كريم العقب ، وهو الولد . وهذه حقيقة نعلمها جميعا فإذا زاد مال الرجل تجمع الناس حوله ، وإذاقل ماله تفرق الناس عنه وتركوه .

والشاعر هنا ينقل إلينا حكمة قديمة نلمسها في واقعنا المعاصر وفي الحياة بصفة عامة .. و هكذا الناس .

لقد كان الشاعر الجاهلي حريصا كل الحرص على الإعتزاز بنفسه والفخر بها ، وكان يشعر بالكرامة ويدافع عنها ويدعو لها ، ثم هو يعتد بنسبه وحسبه ، وبهما يعلن شرفه ومكانته في مجتمعه ، ويشيد بنفسه في دفع الملمات ، والدخول في الخطوب ليجد لها حلا ، فيقول طرفة في ذلك : أنا الضرب الذي عرفتموه ، وكانت العرب تتمدح بخفة اللحم ، لأن كثرته داعية إلى الكسل والثقل ، وهما يمنعان من الإسراع في دفع الملمات ، وكشف المهمات ، فهو خفيف يدخل في الأمور بخفة وسرعة ، ويتصف باليقظة وذكاء الذهن :

> أن الرجُلُ الضَّرْبُ الذي تَعْرِفُونَه فاليتُ لا ينفَكُ كَشْحِي بطانَة حُسام إذا ما قُمْتُ مُنْتَصِراً به اخى ثِقةٍ لا ينْثِني عن ضربيبةٍ إذا ابتَدَرَ القَومُ السُّلَاحَ وَجَدْتِني

هاهو الرجل الضرب الذى تعرفونه يحلف أن لا يزال كشحه لسيف قاطع رقيق الحدين طبعته الهند بمنزلة البطانة للظهارة ، فلا يزال كشحه بطانة لسيف قاطع إذا ما قام منتقما به من الأعداء ، كفى الضربة الأولى به الضربة الثانية ، فيفنى البدء عن العود .

سيفه هذا سيف يوثق بمضائه كالأخ الذى يوثق بإخائه ، لا ينصرف عن ضريبة أى لا ينبو عما ضرب به ، إذا قيل لصاحبه كف عن ضرب عدوك ، قال مانع السيف وهو صاحبه : حسبى فإنى قد بلغت ما أردت من قتل عدوى ، يريد أنه ماض لا ينبو عن الضرائب ، فإذا ضرب به صاحبه أغنته الضربة الأولى عن غيرها ، فإذا استبق القوم أسلحتهم وجدته منيعا لا يقهر ، ولا يغلب إذا ظفرت يده بقائم هذا السيف .

ولا يزال طرفة في تعداد مفاخره ، مما يعلى شأنه ، ويجعله في مصاف الذين يعلنون عن مبادئهم وما يعتزون به ، وهو في ذلك لا ينسى أن يعلن عن أهمية الإبل والنوق في حياتهم الصحراوية ، وعن استخدامهم لها في كثير من المواطن فهي وسيلتهم للتنقل في هذه الصحراء ، وهي أيضا وسيلتهم لبيان قدرتهم عليها ، واستخدامهم لها . يقول مستمرا في فخره :

وبركِ مُجُودٍ قد اثارَتْ مَخَافتِي بَوَادِيَهَا أَمْشِي بِعَصْبِ مُجَرَّدٍ فَمَرَّتْ كَهَاةً ذَاتُ خَيْفٍ جَلَالَة عَقِيلَة شَيْخٍ كَالْوَبِيلِ يَلْنَدِ فَمَرَّتْ كَهَاةً ذَاتُ خَيْفٍ جَلَالَة السَّتْ ترى أَن قد أَتَيتَ بِمُؤيدِ يَقُولُ وقَدْ تَرُ الوَظِيفُ وسَاقُهَا السَّتْ ترى أَن قد أَتَيتَ بِمُؤيدِ

رب إبل مَثيرة باركة قد أثارتها عن مباركها مخافتها إياى في حال مشيى مع سيف قاطع مسلول من غمدها.

يقول: فمرت بى فى حال إثارة مخافتى إياها ناقة ضخمة لها جلد الضرع، وهى كريمة مال شيخ قد يبس جلده، ونحل جسمه من الكبر حتى صار كالعصا الضخمة يبسا ونحولا، وهو شديد الخصومة - (وربما هنا يقصد أباه) - قال هذا الشيخ فى حال عقرى هذه الناقة الكريمة وسقوط وظيفها وساقها عن ضربى إياها بالسيف: ألم تر أنك أتيت بداهية شديدة بعقرك مثل هذه الناقة الكريمة النجيبة ؟

فظلً الإماءُ يَمْتَلَلنَ حُوارَها وَيُسْعَى عَلَيْناً بالسّدِيفِ المُسَرُهدِ فظلً الإماءُ يَمْتَلَلنَ حُوارَها وَشْقَى عَلَى الجيْبَ يا ابنَهُ مَعْبَدِ فإنْ مُتُ فانعْينى بما أنا أهله وَشْقَى عَلَى الجيْبَ يا ابنَهُ مَعْبَدِ ولا تَجْعَلِينى كامْرِي لَيْسَ هَمُه كَهمًى ولا يُغْنى غِنَانى ومَشْهَدِى بَطَئ عن الجُلَى سريعِ إلى الخَنا ذَلُولٍ بِأَجْماَعِ الرّجالِ مُلَهدِ

لقد ظل الإماء يشوين الولد الذى خرج من بطنها تحت الجمر والرماد الحار ، ويسعى الخدم علينا بقطع سنامها المقطع . يريد أنهم أكلوا أطايبها وأباحوا غيرها للخدم ، وذكر الحوار دال على أنها كانت حبلى ، وهى من أنفس الإبل عند العرب .

ولما فرغ طرفة من تعداد مفاخره ، أوصى ابنة أخيه ، ومعبد أخوه ، فقال : إذا هلكت فأشيعى خبر هلاكى بثنائى الذى استحقه وأستوجبه ، وشقى جيبك على ، يوصيها بالثناء عليه والبكاء ، ويقول : ولا تسوى بينى وبين رجل لا يكون همه مطلب المعالى كهمى ، ولا يكفى المهم والملم كفايتى ، ولا يشهد الوقائع مشهدى ، فلا يغنى غناء مثل غنائى ، ولا يشهد الوقائع شهودا مثل

شهودى . فلا تعدلى بى من لا يساوينى فى هذه الخلال فتجعلى الثناء عليه كالثناء على ، والبكاء على كالبكاء عليه .

إنه ينهى ابنة أخيه أن تعدل غيره به ، ويقول : ولاتجعلينى كرجل يبطأعن الأمر العظيم ويسرع إلى الفحش ، وكثيرا ما يدفعه الرجال بأجماع أكفهم فقد ذل غاية الذل .

عَدَاوةُ ذي الأصْحَابِ والمُتَوحُدِ

فلو كُنتُ وَغلاً في الرُّجَالِ لَضَرَّني

عَلَيْهِمْ وإقدامِي وَصِدْقِي ومَخْتِدِي

ولكن نَفَى عَنِّى الرجالَ جَزَاءتَى

فلو كنت ضعيفًا من الرجال لضرتنى معاداة ذى الأتباع والمنفرد الذى لا أتباع له إياى ، ولكننى قوى منيع لا تضرنى معاداتها إياى .

ولكن نفى عنى مباراة الرجال ومجاراتهم شجاعتى ، وإقدامى فى الحروب ، وصدق صريمتى وكرم أصلى ، وهوهنا يتمدح بمضاء الصريمة ، وذكاء العزيمة .

ثم هو يقسم ما يغم أمره رأيه ، فيقول :

نَهَارِی ولا لَيْلی عَلَیْ بِسَرْمَدِ

لعَمرُكَ ما أمري عَلَى بغُمّةٍ

فما تغطى الهموم رأيه فى نهاره ، ولا يطول عليه ليله حتى كأنه صار دائما سرمدا ، فلا النوائب تغمه فيطول ليله ، ويظلم نهاره .

وهكذا تمضى بنا أبيات طرفة فى معلقته لتكشف عن خلق فتى من فتيان العرب القدامى ، صاحب همة ونشاط وإقدام وشجاعة ، معلنا عن شخصية قوامها الأخلاق العربية الأصيلة ، فى عزيمته وصريمته ، وفى فخره ومدحه،

وحتى فى حكمه التى ضمنها أبياته ونعمل بها حتى وقتنا الحاضر ، ثم هاهو ينهى معلقته ببيتين من الشعر هما خاتمة المطاف فى أفعاله وأقواله ، وهما بمثابة دليل على فطنته وذكانه ، ونظرته إلى معالجة الأمور ، حتى أصبحا مثلا على أن الأيام خير من يوجه ومن يعلم ، وما يمد بالخبرة والتجربة :

ستُبْدى لكَ الأيامُ ما كنْتَ جاهِلا ويأتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تزَوِّدِ

ويأتيك بالأخبارِ مَنْ تَبِعْ لَه بَتَاتَا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقُتَ مَوْعِدِ

ستطلعك الأيام على ما تغفل عنه ، وسينقل إليك الأخبار من لم تزوده ، وسينقلها إليك من لم تشتر له متاع السفر ، ولم تبين له وقتا لنقل الأخبار إليك .

#### الهوامش

- \* عُنيتُ : من قولهم عنى يعنى عنيا بمعنى أراد ، ومنه قولهم : يعنى كذا أى يريده ، واين تعنى بهذا أى اين تريد بهذا ، والجمع المعانى .
- \* الاحالة: الإقبال هذا . القطيع: السوط . الإجذام: الإسراع في السير . الآل : ما يرى شبه السراب طرفي النهار ، والسراب ما كان نصف النهار . الأمعز: مكان يخالط ترابه حجارة أو حصى ، وإذا حمل على الأرض أو البقعة قيل المعزاء ، والجمع الأماعز .
- \* الذيل : التبختر ، والفعل ذال يذيل . الوليدة : الصبية والجارية وهي في البيت بمعنى الجارية . السحل : الثوب الأبيض من القطن وغيره .

- \* الحلال : مبالغة الحال من الحلول . التلعة : ما أرتفع من مسيل الماء وانخفض عن الجبال أو قرار الأرض ، والجمع التلعات والتلاع . الرفد والإرفاد : الإعانة ، والإسترفاد الإستعانة .
- \* البغاء: الطلب ، والفعل بغى يبغى . الحلقة تجمع على الحلق بفتح الحاء واللام وهذا من الشواذ ، وقد تجمع على الحلق مثل بدرة وبدر وثلة وثلل . الحانوت ، بيت الخمار ، والجمع الحوانيت . الاصطياد: الاقتناص .
  - \* الصمد : القصد ، والفعل صمد يصمد ، والتصميد مبالغة الصمد .
- \* التحامى : التجنب والاعتزال . البعير المعبد : المذلل المطلى بالقطران ، والبعير يستلذ ذلك فيذل له .
- \* الغيراء : صفة الأرض جعلت كالاسم لها . الطراف : البيت من الأدم ، والجمع الطروف وكنى بتمديده عن عظمه .
- \* الكر: العطف . والكرور: الانعطاف . المضاف : الخائف المذعور ، والمضاف ، والمضاف الملجأ . المحنب : الذي في يده انحناء . السيد : الذنب ، والجمع السيدان . الغضا : شجر .
- \* النحام : الحريص على الجمع والمنع . الغوى : الغاوى الصال ، والغى والغاوية الصلالة ، وقد غوى يغوى .
- \* الجثوة : الكومة من التراب وغيره ، والجمع الجثى التنصيد : مبالغة النصد .

- \* الاعتيام: الاختبار. العقائل: كرانم المال والنساء، الواحدة عقيلة. الفاحش: البخيل. النفاد والنفود الفناء، والفعل نفد ينفد، والإنفاد الإفناء.
- \* العَمر والعُمر بمعنى ولا يستعمل فى القسم إلا بفتح العين . ما أخطأ الفتى : ما مع الفعل هنا بمنزلة مصدر حل محل الزمان ، نحو قولهم اتيك خفوق النجم ومقدم الحاج أى وقت خفوق النجم ووقت مقدم الحاج . الطول : الحبل الذى يطول للدابة فترعى فيه . الإرخاء : الإرسال . الثنى : الطرف ، والجمع الإثناء .
  - \* النأى والبعد واحد
  - \* الرمس: القبر وأصله الدفن . الحدت الرجل: جعلت له لحداً .
- \* النشدان : طلب المفقود . الإغفال : الترك . الحمولة : الإبل التي تطيق أن يحمل عليها . معبد : أخوه . غير أنني : استثناء منقطع تقدير ولكنني .
- \* القربى: جمع قربة ، وقيل هو اسم من القرب والقرابة ، وهو أصبح القولين . النكثية: المبالغة في الجهد وأقصى الطاقة ، يقال: بلغت نكثية البعير أي أقصى ما يطيق من السير.
- \* الجلى: تأنيث الأجل ، وهى الخطة العظيمة ، والجلاء بفتح الجيم والمد لغة فيها . الحماة : جمع الحامى من الحماية.
- \* القذع: الفحش. العرض: موضع المدح والذم من الإنسان ، قاله ابن دريد ، وقد يفسر بالحسب والعرض النفسى ، والجمع الأعراض. التهدد والتهديد واحد. القذف: السب.

\* الشكاية والشكوى والشكية والشكاة واحد . والمطرد بمعنى الاطراد وأطردته صيرته طريدا .

- \* فرجت الأمر: كشفته ، والفرج انكشاف المكروه. كربه الأمر والغم: إذا ملأ صدره ، والكربة اسم منه ، والجمع كرب. الإنظار: الإمهال: والنظرة اسم بمعنى الانظار.
  - \* خنقت الرجل خنقا: عصرت حلقه. التسأل: السؤال.
- \* مضنى الأمر وأمضنى : بلغ من قلبى وأثر فى نفسى تهييج الحزب والغضب

الحسام: فعال من الحسم و هو القطع.

- \* ضرغد: جبل.
- \* التسويد مصدر سودته فساد .
- \* الضرب: الرجل الخفيف اللحم.
- \* لا ينفك : لا يزال ، وما انفك ما زال . البطانة : نقيض الظهارة . العضب : السيف القاطع . شفرتا السيف : حداه ، والجمع الشفرات والشفار .
- \* الانتصار : الانتقام . المعضد : سيف يقطع به الشجر ، والعضد قطع الشجر ، والفعل عضد يعضد ، والمعضد : سيف من أردأ السيوف .
- \* أخى ثقة : يوثق به ، أى صاحب ثقة . الثنى : الصرف ، والفعل ثنى يثنى والانثناء الانصراف . الضريبة ما يضرب بالسيف ، والرمية : ما يرمى ١٢٩ -

بالسهم ، والجمع الضرائب والرمايا . مهلا : أى كف . قدى وقدنى : أى حسبى .

- \* ابتدر القوم السلاح استبقوه . المنيع : الذى لايقهر ولا يغلب . بل بالشيء يبل به بلا إذا ظفر به.
- \* البرك : الإبل الكثيرة الباركة . الهجود : جمع هاجد وهو النائم ، وقد هجد يهجد هجودا . مخافتى : مصدر مضاف إلى المفعول . بواديها : أوانلها وسوابقها .
- \* الكهاة والجلالة : الناقة الضخمة السمينة . الخيف : جلد الضرع ، وجمعه أخياف . العقيلة : كريمة المال والنساء ، والجمع العقائل . الوبيل : العصى الضخمة . اليلندد والألندد والألد : الشديد الخصومة ، وقد لددته ألده لدا غلبته بالخصومة .
  - \* تر: أي سقط المؤيد: الداهية العظيمة الشديدة .
- \* الإماء : جمع أمة . الامتلال والملل : جعل الشئ في الملة وهي الجمر والرماد الحار .
- \* الحوار للناقة بمنزلة الولد للإنسان يعم الذكر والأنثى . السديف : السنام ، وقيل قطع السنام .
  - \* المسرهد : المربى ، والفعل سرهد يسرهد سرهدة .

\* النعى : إشاعة خبر الموت ، والفعل بعى يبعى . أهله أى مستحقه ، كقوله تعالى : " وكانوا أحق بها وأهلها "

- \* الهم اصله القصد ، يقال هم بكدا أى قصد له ، ثم يجعل الهم والهمة اسمى لداعية النفس إلى العلى الغناء : الكفاية المشهد في البيت بمعنى الشهود وهو الحضور .
- \* البطء : ضد العجلة ، والفعل بطؤ يبطأ . الجلى : الأمر العظيم . الخنا : الفحش . جمع الكف ، يقال : ضربه بجمع كفه إذا ضربه بها مجموعة ، والجمع

الأجماع التلهيد : مبالغة اللهد وهو الدفع بجمع الكف ، يقال : لهده يلهده لهدا

- \* الوغل: أصله الضعيف ثم يستعار للنيم.
- \* الجرأة والجراءة واحد ، والفعل جرؤ يجرؤ ، والنعت جرئ ، وقد جرأه على كذا أى شجعه . المحتد : الأصل .
- \* الغمة والغم واحد ، وأصل الغم التغطية ، والفعل غم يغم ، ومنه الغمام لأنه يغم السماء أى يغطيها ، ومنه الأغم والغماء ، لأن كثرة الشعر تغطى الجبين والقفا .
- \* باع : قد يكون بمعنى اشترى ، وهو فى البيت بهذا المعنى . البتات : كساء المسافر وأداته . ولم تضرب له أى لم تبين له ، كقوله تعالى : " ضرب الله مثلا " أى بين وأوضح .

## المعلقة الثالثة

زهیر بن أبی سُلمی

### زهير بن أبي سلمي

رهير بن أبى سلمى ، أحد الشعراء المتقدمين على الشعراء بالاتفاق وإنما اختلفوا فى تعيين أيهم أشعر على الأخر ، وهم: امرؤ القيس ، وزهير ، والنابغة الذبيانى . وقال عمر بن الخطاب لابن عباس - رضى الله عنهم - هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قال : ومن هو ؟ قال : الذي يقول :

ولو أن حمدا يخلد الناس خلاوا ولكن حمد الناس ليس بمخلد

قال ابن عباس: داك زهير. قال: فذاك شاعر الشعراء. قال ابن عباس: وبم كان شاعر الشعراء ؟ قال: لأنه كان يتجنب وحشى الشعر، ولا يمدح أحدا إلا بما فيه. وفي رواية أنه قال: أنشدني له. قال ابن عباس: فأنشدته حتى برق الفجر، فقال: حسبك الآن اقرأ، قلت: فما أقرأ ؟ قال: اقرأ الواقعة فقرأنها، فأذن وصلى.

وسال عكرمة بن جرير أباه من أشعر الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألنى أم عن الإسلام ؟ قال : قلت ما أردت إلا الإسلام ، فإذا ذكرت الجاهلية فأخبرنى عن أهلها . قال : زهير أشعر أهلها . فقلت : فالإسلام ، قال الفرزدق نبغة الشعر ، قلت فالأخطل ، قال : يجيد مدح الملوك ، ويصيب وصف الخمر . قلت : فما تركت لنفسك ، قال : نحرت الشعر نحرا .

وسأل معاوية الأحنف بن قيس عن أشعر الشعراء ، فقال : زهير . قال : وكيف ذاك . قال : بماذا قال بقوله :

وما يك من خير أتوه فإنما توارثه أباء أبائهم قبل

وعن الأصمعى . قال : قال عمر رضى الله عنه لبعض ولد هرم بن سنان : أنشدنى مدح زهير أباك ، فأنشده . فقال عمر : إن كان ليحسن القول فيكم ، فقال : ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم .

قال: وبلغنى أن هرم بن سنان ، كان قد حلف أن لا يمدحه زهير إلا أعطاه ، ولا يسأله إلا أعطاد ، ولا يسلم عليه إلا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرسا ، فاستحيا زهير بما كان يقبل منه ، فكان إذا رآه في ملا قال: أنعموا صباحا غير هرم ، وخيركم استثنيت .

وعطایا هرم لزهیر مشهورة . قال محمد البوصیری - رحمه الله - یخاطب رسول الله - صلی الله علیه وسلم -

ولم أرد زهرة الدنيا التي أقتطفت يدا زهيرا بما أثني على هرم

وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لبعض ولد زهير : ما فعلت الحلل التي كساها هرم أباك ، قال : أبلاها الدهر . قال : لكن الحلل التي كساها ابوك هرما لا يبليها الدهر . وروى أن عائشة - رضى الله عنها - خاطبت إحدى بنات زهير بهذه المقالة .

وكان زهير حكيما في شعره ، ويكفي من ذلك ما في معلقته ، قال :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

وروى أن زهيرا كان ينظم القصيدة في شهر ، وينقحها في سنة ثم يعرضها على خواصه ، ثم يذيعها بعد ذلك ، وكانت تسمى قصائده الحوليات .

قال ابن قتيبة : وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره ، ويدل على إيمانه بالبعث قوله :

فلا تكتمن الله مافى نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينتقم

وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى زهير ، وله مائة سنة فقال : اللهم أعذنى من شيطانه . فما لاك بعد ذلك بيتا حتى مات . وكان زهير رأى فى منامه فى آخر عمره أن أتاه فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده ، ثم تركه فهوى إلى الأرض ، فلما احتضر قصر رؤياه على ولده كعب ثم قال : إنى لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدى ، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه ، ثم مات قبل المبعث بسنة .

وقصه ابنه بجير لما أسلم وتخويفه لأخيه كعب من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن لم يؤمن ويجئ طانعا ومجئ كعب وإنشاده بردته بين يدى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ معلومة .

وقد نظم زهير معلقته - وهي الثالثة في المعلقات - على أثر الحرب التي دارت رحاها بين عبس وفزاره ، بسبب سباق داحس فرس قيس بن زهير سيد بني عبس ، والغبراء حُجرة حمل بن بدر ، سيد بني فزاره من غطفان . ذلك أن زهير وحملا تراهنا على مئة بعير ، يدفعها من يخسر السباق إلى من يربحه .

ولما كان اليوم المعين بعث حمل ابن بدر من يكمن لداحس ، ويرده عن غايته إذا جاء سابقا ، ثم أرسل الفرسان فبرز داحس عن الغبراء حتى شارف الغاية ودنا من الكمين ، فوثبوا عليه وردوه فسبقت الغبراء .

وبعث حمل ابنه مالكا إلى قيس يطلب منه حق السبق ، فأبى قيس دفعه وقتل مالكا ، فكان ذلك باعثا على الحرب . وقد طالت هذه الحرب ، وكثر فيها القتلى حتى أصلح بين المتحاربين هرم بن سنان والحارث بن عوف ، ودفعا الديات من مالهما .

نظم زهير معلقته يمدح بها المصلحين لحقنهما الدماء ، ويحذر الغريقين من شر الخيانة وإضمار الحرب . وقذ توسع فى وصف الحرب ونتائجها المشؤومة ، ثم ختم المعلقة بحكمة استحق بها لقب الشاعر الحكيم..

يقول زهير في معلقته بعد أن بدأها بما بدأ به الجاهليون قصائدهم من الوقوف على الأطلال ، والبكاء عليها إننى أقسم بالكعبة على صدق نوايا المصلحين الذين يحذرون من مخاطر الحروب وويلاتها وآثارها المدمرة ، ويدعو إلى نشر السلام ، وتلك دعوة نعمل من أجلها ، ونعرف نتائجها :

فَأَقَسَمْتُ بِالنَيْتِ الذي طافَ حولَه رِجالٌ بَنَوْهُ من قُرَيشٍ وَجُرْهُم يَمينا لَنِغَمَ السَّيِّدانِ وُجِدْتُما على كلُّ حالٍ من سَحيلٍ وَمُبْرَمِ

لقد اقسم قسما وحلف حلفا ، نعم السيدان وجدتما على كل حال ضعيفة وحال قوية ، لقد وجدتما كاملين متسوفيين لخلال الشرف في حال يحتاج فيها الى ممارسة الشدائد ، وحال يفتقر فيها إلى معاناة النوائب ، والسيدان هما : هرم

بن سنان ، والحارث بن عوف ، مدحهما الشاعر لإتمامهما الصلح بين عبس وذيبان ، وتحملهما أعباء ديات القتلى .

والشاعر يتجه بفطرته إلى رب هذا البيت ليقسم به على ما يريد أن يبينه ويقرره من أمر المصلحين في كل وقت وفي كل مكان ، وهذا إنما يدل على نظرة بعيدة لمعرفة الأمور ، وأيضا على إيمانه وتعلقه بالحق والسلام ، وهو هنا في قسمه يدل أيضا على أن القسم لا يكون إلا بالله ، وأن البيت رمز لقدرة الله ، وهو يؤمن بذلك كله ، ولذلك أقسم على تلاقى هذين السيدين أمر هاتين القبيلتين - عبس وذبيان - بعدما أفنى القتال رجالهما ، وبعد دقهم عطر هذه المرأة - وهو عطر شؤم - أى بعد إتيان القتال على آخرهم ، كما أتى على آخر المتعطرين بعطر منشم .

تَدَارِكُتُما عَبْساً وذُبْيَانَ بَعْدَمَا تَفَانَوْا وَدَقُوا بَيْنَهُمْ عَطْرِ مَنْشَمِ وَقَدْ قُلْتُما : إِنْ نُدْرِكِ السِّلْمَ وَاسِعاً بمالٍ وَمَعْروفٍ من القَوْلِ نَسْلُم وَاسِعاً بمالٍ وَمَعْروفٍ من القَوْلِ نَسْلُم فَأَصْبَحْتُما منها على خير مَوْطِنِ بعيديْنِ فيها من عُقُوقٍ وَمَاثَم غَلْمِمْنَنِ في عُلْيَا مَعَدُ هُدِيتُما وَمَنْ يَسْتَبِحْ كنزا من المجدِ يعظمِ

يقول: وقد قلتما: إن أدركنا الصلح واسعا، أى إن اتفق لنا إتمام الصلح بين القبيلتين ببذل المال وإسداء المعروف من الخير، سلمنا من تفانى العشائر.

ويقول: فأصبحنا على خير موطن من الصلح بعيدين فى إتمامه من عقوق الأقارب، والإثم بقطيعة الرحم. إنكما طلبتما الصلح بين العشائر ببذل المال وظفرتما به، وبعدتما عن قطيعة الرحم.

لقد ظفرتما بالصلح فى حال عظمتكما فى الرتبة العليا من شرف معد وحسبها ، ثم دعا لهما فقال : هديتما إلى طريق الصلاح والنجاح والفلاح ، ثم قال : ومن وجد كنزا من المجد مباحا واستأصله عظم أمره ، أو عظم فيما بين الكرام .

أرأيت رجلا يدعو إلى السلام في هذا العصر الجاهلي ، ويدرك خطورة الحروب وآثارها السيئة ، وما للسلام من أثر في العشائر وفي البلاد . هذا السلام الذي مازلنا ندعو إليه دون ما نتيجة من هذه الدعوة . السلام الذي يحقق الأمن العالمي بين الشعوب والأمم ، ما أعلى هذه الأخلاقيات التي عرفت قيمة السلام فدعت إليه ، وعرفت خطورة المعارك فنبهت إليها ، وما أحوجنا إلى مثل ذلك حتى نكون كهؤلاء الجاهليين ، وهكذا كانت الدعوة إلى السلام من اهتمامات الشعراء في هذا العصر ، وكانت دليلا على تمسكهم بمكارم الأخلاق

وقد بدأ زهير معلقته بقوله :

أمن أم أوفى لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم

وقد أدرك الشاعر السلم واسعا بمال ومعروف من القول حين قال: تمحى وتزال الجراح بالمئين من الإبل ، فأصبحت الإبل يعطيها نجوما من هو برئ الساحة ، بعيد عن الجرم في هذه الحروب .. يريد أنهما بمعزل عن إراقة الدماء وقد ضمنا إعطاء الديات ووفيا بها واخرجاها نجوما ، وكذلك تعطى الديات .

ثم يقول: ينجم الإبل قوم غرامة لقوم ، أى ينجمها هذان السيدان غرامة للقتلى ، لأن الديات تلزمهم دونهما ؛ ثم قال: وهؤلاء الذين ينجمون الديات لم يريقوا مقدار ما يملأ محجما من الدماء ، والملء مصدر ملأت الشئ ، والملء

مقدار الشيئ الذي يملأ الإناء وغيره ، وجمعه أملاء ، يقال : أعطني ملء القدح وملنيه وثلاثة أملانه .

وهكذا أصبح يجرى فى أولياء المقتولين من نفائس أموالكم القديمة الموروثة غنائم متفرقة من إبل صغار معلمة ، وخصة الصغار لأن الديات تعطى من بنات اللبون والحقاق والأجذاع ، ولم يقل المرنمة وإن كان صفة الإفال حملا على اللفظ ، لأن فعالا من الأبنية التى اشترك فيها الأحاد والجموع ، وكل بناء انخرط فى هذا السلك ساغ تذكيره حملا على اللفظ.

### ويتضح ذلك من الأبيات التي يقول فيها زهير:

تُعَفّى الكُلُومُ بِالمِثِينَ فأصْبَحَتْ ينجُمُها مَنْ لَيْسَ فِيهَا بِمُجْرِمِ يُنَجْمُها قَوْمٍ لِقَوْمٍ غَرَامَة وَلَمْ يُهَرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِنْ مَحْمِ فأصْبحَ يَجْرى فِيهِمُ مِنْ تِلاَدِكُمْ مَغَانِمُ شَتَّى مِنْ إِفَالٍ مُزَنَمِ

ثم قال : أبلغ ذبيان وحلفاءها ، وقل لهم : قد حلفتم على إبرام حبل الصلح كل حلف ، فتحرجوا من الحنث وتجنبوا ..

الا أَبْلِغ الْأَخْلَافَ عَنِّى رَسَالَة وَذَبْيَانَ هَلَ أَقَسَمُ كُلِّ مُقْسَمِ

قَلاَ تَكْتُمُنَّ اللهَ مَا فِي نُقُوسِكُمْ لِيَخْفى وَمَهُما يُكتَّمِ اللهُ يَعْلَم

يُوَخْرُ قَيُوضَعْ في كِتَابٍ قَيُدَّخَرُ لِيَوْمِ الْحِساَبِ أَوْ يُعَجَّلُ قَيُنْقَمِ

ويعود فيذكرهم .لا تخفو من الله ما تضمرون من الغدر ، ونقض العهد ليخفى على الله . ومهما يكتم من شئ يعلمه الله ، فالله عالم بالخفيات والسرائر ولا يخفى عليه شئ من ضمائر العباد ، فلا تضمروا الغدر ونقض العهد ، فإنكم إن أضمرتموه علمه الله ، وقوله : يكتم الله ، أى يكتم من الله ، فيؤخر عقابه ، ويرقم فى كتاب فيدخر ليوم الحساب ، أو يعجل العقاب فى الدنيا قبل المصير إلى الأخرة ، فينتقم من صاحبه ، يريد لا مخلص من عقاب أجلا أو عاجلا ..

ليتنا نعى هذا من شاعر قديم لعصرنا الذى نعيش فيه ، فنحن أولى بهذا التوجيه ، وأولى بالتحلى بهذه المكارم من الأخلاق ، وأولى بأن نعرف الله فنعود اليه ونتطلع لعفوه ، ونعمل لرضاه ونقتدى بالسابقين أولى العزم والإيمان .. إنهم يؤمنون بالله ، ويؤمنون بالبعث وبيوم الحساب ، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ..

ولم ينس زهير في دعوته إلى السلام أن يذكر بالحرب وويلاتها وما تخلفه من دمار وهلاك ، وما تتركه من آثار سيئة على نفوس الناس وفي حياتهم ، فيقول :

رَمَا الْحَرْبُ إِلاَ مَا عَلِمْتُمْ وَذَقَتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ المُرَجِّمِ

مَتَى تَبْعَثُوهاَ تَبْعَثُوهاَ ذَمِيمَةٌ وتَضْرَ إِذَا ضَرَيْتُمُوهاَ فَتُضْرَمِ

مَتَى تَبْعَثُوهاَ تَبْعَثُوهاَ ذَمِيمَةٌ وَتَضْرَ إِذَا ضَرَيْتُمُوهاَ فَتُضْرَمِ

مَتَى تَبْعَدُوهاَ تَبْعَلُوهاَ وَتَطْرُكُمُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالَها وَتَلْقَحَ كَشَافاً ثُمَّ تُنْتَجَ فَتُثْنِم

ليست الحرب إلا ما عهدتموها ومارستم كراهتها ، وما هذا الذى أقول بحديث مرجم عن الحرب ، أى هذا ما شهدت عليه الشواهد الصادقة من التجارب ، وليس من أحكام الظنون .

فمتى تبعثوا الحرب تبعثوها مذمومة أى ندمون على إثارنها ، ويشتد ضرمها إذا حملتموها على شدة الضرى فتلتهب بيرانها ، فإذا أوقدتم بار الحرب ذممتم ، ومتى أثرتموها ثارت وهيجتموها هاجت .

وكانا يعلم ما للحرب من مخلفات ، ونحتاج إلى سنين لتعود الحياة الطبيعتها ، ويشعر الناس بالأمن والأمان

من أجل ذلك بحث الشاعر على التمسك بالصلح ، وهو هنا يتمسك بمكارم الأخلاق ، ويعلمنا سوء عاقبة إيقاد نار الحرب .

إن الحرب تعرككم عرك الرحى الحب مع ثفاله ، وخص تلك الحالة لأنه لا يبسط إلا عند الطحى ، وتلقح الحرب في السنة مرتين وتلد توأمين ، فهو قدجعل إفناء الحرب إياهم بمنزلة طحن الرحى الحب ، وجعل صنوف الشر تتولد عن تلك الحروب بمنزلة الأولاد الناشئة من الأمهات ، وبالغ في وصفها باستتباع الشر شيئين ، أحدهما جعله إياها لاقة كشافا ، والآخر إتآمها ، فتولد لكم أبناء أثناء تلك الحروب ، كل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر ناقة سيدنا صالح " قدار بن سالف " ثم ترضعهم الحروب وتقطعهم ، أي تكون ولادتهم ونشوؤهم في الحروب ، فيصبحون مشائيم على آبائهم ..

قَتُنْتِجَ لَكُمْ غِلْمَانَ اشَامَ كُلَهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ كَاهُمْ فَتَفْطِم فَتُغْلِلُ لَكُمْ مَالاً تُغِلُّ لِأَهْلِها قُرَى بِالْعِرَاقِ مِن قَفِيزِ وَدِرْهَمِ

وهكذا فالشاعر يحث على الاعتصام بحبل الصلح ، وزجر عن الغدر بايقاد نار الحرب ، حيث إن المضار المتولدة من هذه الحروب تربى على المنافع المتولدة من هذه القرى التى أشار إليها .

وللشاعر نظرة إلى الحياة لا تختلف عن نظرتنا إليها وإن تباعدت الأزمان والأماكن ، فهى حياة شانقة لا جدال فى ذلك ، ومن يعمر فيها يسأم ويمل ولا يحب أن يستمر فى حياته ، فالكبر يسلمه إلى الوحدة وإلى القلق وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال : " كفى بالسلامة داء " فمن عاش ثمانين سنة مل الكبر لا محالة ، ومل مشاق الحياة وشدائدها ، ويعطينا الشاعر تجربته فى هذا المجال ، ويبين لنا خبرته فى الحياة وكيف نستفيد منها ونعمل بها فيقول :

سَنِمْتُ تَكَالِيفَ الحَياةِ وَمَنْ يَعِشْ وَاعْلَمْ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلُهُ رَائِتُ المَنَاياَ خَبْطُ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ رَائِتُ المَنَاياَ خَبْطُ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي المُورِ كَثِيرَةِ وَمَنْ يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ وَمَنْ يَهْ فَلِهُ فَيْكُلُ بِفَضْلَهِ وَمَنْ يَهْ قَلْبه وَمَنْ يَهْ وَمْنْ يَهْ وَمَنْ يَهْ وَالْمُسْ يَلْلُهُ وَمَنْ يَهْ وَمَنْ يَهْ وَمَنْ يَهْ وَمْ يَصِيْلُ الْمُنْ الْمَايَا يَالْمُ الْوَالِ يَتَلْمُ وَمَنْ يَهْ وَمُ الْمُ يُولِيْ عَلْمُ وَمِنْ يَهْ وَمُنْ يَهْ وَمُعْ لَوْلِهُ وَمُنْ يَعْ فَلْهِ وَمُنْ يَعْلُمُ وَمَنْ يَهْ وَمُنْ يَهْ وَمُنْ يَعْلِهُ وَمُنْ يَهْ وَمُنْ يَعْمُ لَهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

ثمانين حولاً لا ابالك يسام ولكِنني عن علم ما في غد عم تُمِثّهُ وَمِنْ تُخْطِئ يُعَمِّز فَيَهْرَم يُمثِهُ وَمِنْ تُخْطِئ يُعَمِّز فَيَهْرَم يُصْرِّسَ بِالْياب ويُوطاً بِمنسِم يفره وَمِن لا يَثْقِ السَّنَّم يُسْتَم على قومه يُسْتَغْن عنه ويُدْمَم إلى مُطمئِن البِر لا يَتْجَمْجَم وَإِنْ يَرْقَ اسْبابَ السَّماءِ بِسُلْم

فقد يحيط علمى بما مضى وما حضر ، ولكنى عمى القلب عن الإحاطة بما هو منتظر متوقع. وقد رأيت المنايا تصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة ، ويعود البينة ليصور لنا هذه الصورة التي يمثلها بالناقة تطأ على غير بصيرة . فمن أصابته المنايا أهلكته ، ومن أخطأته أبقته فبلغ الهرم .

إن من لم يصانع الناس ولم يدارهم في كثير من الأمور قهروه وأذلوه ، وتلك حقيقة واقعة نلمسها في تعاملاتنا الحياتية ، وربما قتلوه كالذي يضرس بالناب ويوطأ بالمنسم.

ومن جعل معروفه ذابا ذم الرجل عن عرضه ، ومن لا يتق شتم الناس اياه شتم ، يريد أن من بذل معروفه صان عرضه ، ومن بخل بمعروفه عرض للذم والشتم .

ومن كان ذا فضل ومال فبخل به استغنى عنه وذم .. ومن أوفى بعهده لم يلحقه ذم ، ومن هدى قلبه إلى بر يطمئن القلب إلى حسنه ويسكن إلى وقوعه موقعه لم يتمتع فى إسدائه وإيلائه ..

ومن خاف وهاب أسباب المنايا نالته ولم يجد عليه خوفه وهيبته إياها نفعا ، ولو رام الصعود إلى السماء فرارا منها ..

ما أروع هذه النصائح التي يسديها إلينا شاعر جاهلي ، وما أروع هذه الحكم التي نسمعها من العصر الجاهلي تحمل في طياتها كرم الأخلاق ، وروعة السريرة . ولم يقف الشاعر عند هذه السجايا الكريمة والخصال الحميدة ، ولكنه يستمر يعرض علينا هذا الفيض من الأخلاق .

يقول :

وَمَنْ يَجْعَلِ الْمعْرُوفَ فَى غَيْرِ الْمَلِهِ
وَمَنْ يَجْعَلِ الْمعْرُوفَ فَى غَيْرِ الْمَلِهِ
وَمَنْ يَعْصِ الْطَرَافَ الزُجَاجِ فَإِنّه
وَمَنْ لَمْ يَذُذْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاْحِهِ
وَمَنْ لَمْ يَذُذْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاْحِهِ
وَمَنْ يغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُواْ صَدِيقَه
وَمَهْما تَكُنْ عِنْدُ الْمرِيءِ مِنْ خليقَةٍ
وَمَهْما تَكُنْ عِنْدُ الْمرِيءِ مِنْ خليقَةٍ
وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتِ لَكَ مُعْجبِ
لِسَانُ الْفَتَى نِصَفْ وَنِصَفْ فَوَادُه
وَإِنْ سِفَاةَ الشَّيْخِ لا حِلْمَ بَعْدَه
سَالنَا فَاعْطَيْتُمْ وَعُذْنَا فَعُدْتُمُ

يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمَا عَلَيْهِ وَيَنْدِمِ
يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكْبَتُ كُلُّ لَهُذَمِ
يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكْبَتُ كُلُّ لَهُذَمِ
يُهَدَّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظَلَمِ
وَمَنْ لا يُكَرِّمُ نَفْسَهُ لايكَرُم وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ
وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ
زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ في التَّكلِمِ
قَلْمُ يَبْقَ إِلاَ صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ
وَإِنَ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَخْلُمِ
وَإِنَ الْفَتَى بَعْدَ السَّفَاهَةِ يَخْلُمِ
وَمَنْ أَكْثَرُ التَّسْأَلُ يَوْما سَيُحْرَمِ

إن من يضع أياديه في غير من يستحقها ، أي من أحسن إلى من لم يكن أهلا للإحسان إليه والامتنان عليه ، ذمه الذي أحسن إليه ولم يحمده ، وندم المحسن الواضع إحسانه في غير موضعه .

إذا التقت فنتان من العرب ، سددت كل واحدة منهما زجاج الرماح نحو صاحبتها ، وسعى الساعون في الصلح . فإن أبتا إلا التمادي في القتال قلبت كل واحدة منهما الرماح واقتتلتا بالأسنة ، فمن عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح التي ركبت فيها الأسنة الطوال ، والمعنى : من أبي الصلح ذللته

الحرب .. إن من لم يحم حريمه استبيح حريمه ، ومن لا يكف أعداءه عن حوضه بسلاحه هدم حوضه ، ومن كف عن ظلم الناس ظلمه الناس .

ومن سافر واغترب حسب الأعداء أصدقاء لانه لم يجربهم ، فتوقفه التجارب على ضمائر صدورهم ، ومن لم يكرم نفسه بتجنب الدنايا لم يكرمه الناس.

ومهما كان للإنسان من خلق فظن أنه يخفى على الناس علم ولم يخف . والمعنى أن الأخلاق لا يخفى والتخلق لا يبقى .. وكم صامت يعجبك صمته فتستحسنه وإنما تظهر زيادته على غيره ونقصانه عن غيره عند تكلمه . والمرء بأصغريه لسانه وجنانه ، كقول العرب .

إن الشيخ إذا كان سفيها لم يرج حلمه لأنه لاحال بعد الشيب إلا الموت ، والفتي وإن كان نزقا سفيها أكسبه شيبه حلما ووقارا .

إن من أكثر السؤال حرم يوما لا محالة ، ومع ذلك سألناكم رفدكم ومعروفكم فجدتم بهما ، فعدنا إلى السؤال وعدتم إلى النوال .. وتلك سجايا العربى .

زهير من شعراء الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، وفضله كثير ممن لهم معرفة بنقد الشعر على امرئ القيس والنابغة وأضرابهما ، وقال أناس : هو أشعر العرب ، وعده عمر أشعر الشعراء ، وذكره الأصمعى قال : كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا طرب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا غضب وعنترة إذا كلب .

وكان زهير يتأله ويتعفف فى شعره . ويدل شعره على إيمانه بالبعث كقوله :

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم

وإلى جانب ما أجاد به زهير من مكارم الأخلاق فى شعره فجعلته راقيا ساميا فقد صقلت تجاربه وخبرته بالحياة شعره وأنضجت شعر الحكمة عنده ، وخرجت ألفاظه مختاره منتقاه من فطرته الأدبية ..

وكان زهير ينقح شعره مدة طويلة فتسمى كبار قصائده "الحوليات "وعد من عبيد الشعر ، ولذلك كان زهير أبعد الشعراء عن سخف وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل من اللفظ ، وكان لا يتتبع حوش الكلام ، وعرف بالميل إلى الحكمة ، جرب الدهر وحلب أشطره ، وخبر الناس وعرف نفوسهم فعمد إلى بيان مكارم الأخلاق في شعره ، وأتى بما لم يسبق إليه . وقد أعجب المسلمون في الصدر الأول بحكمه وفضله بعضهم من أجلها على سائر الشعراء ، لما فيها من صدق القول ، وحسن النظر، ولما فيها من نظرات تتفق ومكارم الأخرق ، ومبادئ الإسلام كقوله :

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم الهوامش

\* جرهم: قبيلة قديمة تزوج فيهم إسماعيل - عليه السلام - فغلبوا على الكعبة والحرم بعد وفاته - عليه السلام - وضعف أمر أولاده ، ثم استولى عليها بعد جرهم خزاعة إلى أن عادت إلى قريش.

- \* السحيل : المفتول على قوة واحدة . المبرم : المفتول على قوتين أو أكثر ، ثم يستعار السحيل للضعيف ، والمبرم للقوى .
- \* التدارك: التلاقى ، أى تداركتما أمرهما . التفانى : التشارك فى الفناء . منشم ، قيل فيه : إنه اسم امرأة عطارة ، اشترى قوم منها جفنة من العطر وتعاقدوا وتحالفوا ، وجعلوا أية الحلف غمسهم الأيدى فى ذلك العطر ، فقاتلوا العدو الذى تحالفوا على قتاله فقتلوا عن احرهم ، فتطير العرب بعطر منشم وسار المثل به ، وقيل بل كان عطارا يشترى منه ما يحنط به الموتى فسار المثل به .
  - \* السلم الصلح يذكر ويؤنث.
- \* العقوق: العصيان، ومنه قوله عليه السلام: " لا يدخل الجنه عاق لأبويه ". المأثم: الإثم، يقال أثم الرجل يأثم إذا أقدم على إثم، وأثمه الله يأثمه إثاما وإثما إذا جازاه بإثمه، وأثمه إيثاما صيره ذا إثم، وتأثم الرجل تأثما إذا تجنب الإثم، مثل تحرج وتحنث وتحوب إذا تجنب الحرج والحنث والحوب.
- \* العليا: تأنيث الأعلى ، وجمعها العليات والعلى مثل الكبرى في تأنيث الأكبر والكبريات و الكبريات و الكبر في جمعها ، وكذلك قياس الباب . وقوله : هديتما دعاء لهما . الاستباحة : وجود الشئ مباحا ، وجعل الشئ مباحا ، والاستباحة الاستنصال .

- \* الكلوم والكلام ؛ جمع كلم وهو الجرح ، وقد يكون مصدرا كالجرح . التعفية : التمحية ، من قولهم : عفا الشئ يعفو إذا انمحى ودرس ، وعفاه غيره ويعفيه وعفاه أيضا عفوا . ينجمها أي يعطيها نجوما .
- \* أراق الماء والدم يريقه و هرقه يهريقه وأهراقه يهريقه لغات ، والأصل اللغة الأولى ، والهاء في الثانية بدل من الهمزة في الأولى ، وجمع في الثالثة بين البدل والمبدل توهما أن همزة أفعل لم تلحقه بعد . المحجم : آله الحجام ، والجمع المحاجم .
- \* التلاد والتليد: المال القديم الموروث. المغانم جمع المغنم وهو الغنيمة. شتى أى متفرقة. الإفال: جمع أفيل وهو الصغير السن من الإبل. المرنم: المعلم بزنمه.
- \* الأحلاف والحلفاء: الجيران ، جمع حليف على الأحلاف ، كما جمع نجيب على أنجاب وشريف على أشراف وشهيد على أشهاد. أقسم أى حلف ، وتقاسم القوم أى تحالفوا ، والقسم الحلف ، والجمع الأقسام ، وكذلك القسيمة ، هل أقسمتم أى قد أقسمتم ، ومنه قوله تعالى : " هل أتى على الإنسان حين من الدهر " أى قد أتى .
- \* الذوق : التجربة . الحديث المرجم : الذى يرجم فيه بالظنون ، أى يحكم فيه بظنونها .
- \* الضرى : شدة الحرب واستعار نارها ، وكذلك الضراوة ، والفعل ضرى يضرى ، والإضراء والتضرية الحمل على الضراوة ، ضرمت النار تضرم ضرما واضطرمت وتضرمت : التهبت ، وأضرمتها وضرمتها : ألهبتها .

- \* ثفال الرحى: خرقة أو جلدة تبسط تحتها ليقع الطحين ، والباء في قوله بثغالها بمعنى: مع . اللقح واللقاح حمل الولد ، يقال لقحت الناقة ، والإلقاح جعلها كذلك . الكشاف : أن تلقح النعجة في السنة مرتين . أنتجت الناقة إنتاجا إذا ولدت عندى ، ونتجت الناقة تنتج تناجا . الإتأم : أن تلد الأنثى توأمين ، وامراة متآم إذا كان ذلك دأبها ، والتوأم يجمع على التؤام .
- \* الشؤم: ضد اليمن ، ورجل مشؤوم ورجال مشانيم كما يقال رجل ميمون ورجال ميامين ، والأشأم أفعل من الشؤم وهو مبالغة المشؤوم ، وكذلك الأيمن مبالغة الميمون ، وجمعه الأشانم.
  - \* أغلت الأرض تغل إذا كانت لها غلة.
- \* سنمت الشيء سأمة : مللته . التكاليف : المشاق والشدائد . لا أبالك : كلمة جافية لا يراد بها الجفاء ، وإنما يراد بها التنبيه والاعلام .
- \* الخبط: الضرب باليد ، والفعل خبط يخبط. العشواء: تأنيث الأعشى ، والياء في عشى منقلبة عن الواو كما كانت في رضى منقلبة عنها ، والعشواء الناقة التي لا تبصر ليلا ، ويقال في المثل: هو خابط خبط عشواء ، أى قد ركب رأسه في الضلالة كالناقة التي لا تيصر ليلا فتخبط بيديها على عمى فربما تردت في مهواة ، وربما وطنت سبعا أو حية أو غير ذلك .
- \* الضرس: العض على الشئ بالضرس، والتضريس مبالغة. المنسم للبعير: بمنزلة السنبك للفرس، والجمع المناسم.
  - \* وفرت الشئ أفره وفرا: أكثرته ، ووفرته فوفر وفورا.

\* وفيت بالعهد أفى به وفاء ، وأوفيت به إيفاء ، لغتان جيدتان والثانية أجودهما لأنها لغة القرآن ، قال الله تعالى : ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) . ويقال هديته الطريق وهديته إلى الطريق وهديته للطريق .

- \* رقى السلم يرقى رقيا : صعد فيه ، ورقى المريض يرقيه رقية .
- \* الزجاج ، جمع زج الرمح : وهو الحديد المركب في أسفله ، وإذا قيل : زج الرمح ، عنى به ذلك الحديد والسنان . اللهذم : السنام الطويل . عالية الرمح ضد سافلته ، والجمع العوالي .
  - \* الذود: الكف والردع. واستعار الحوض للحريم.
  - \* الخلق والخليقة واحد ، والجمع الأخلاق والخلانق .
- \* ثلاث لغات في كانن : كأين وكائن وكنن ، مثل كعين وكاعن وكع . الصمت والصمات والصموت واحد ، والفعل صمت يصمت .
  - \* التسآل: السؤال، تفعال من أبنية المصادر.

# المعلقة الرابعة

لبيد بن ربيعة

#### لبيد بن ربيعة

هو لبيد بن ريبعة العامرى ، من هوازن قيس . كان من الشعراء المعدودين فى الجاهلية ، ومعلقته هى الرابعة فى المعلقات ، نظمها بدافع نفسى ، فمثل بها فى تصويره أخلاقه . عده ابن سلام فى الطبقة الثالثة ، وُسئل ابن سلام من أشعر العرب ؟ فقال : الملك الصائل يعنى امرأ القيس فقال له السائل ثم من ؟ فقال : الغلام القتيل يعنى طرفة ، فقال له السائل : ثم من ؟ فقال : الشيخ أبو عقيل يعنى لبيد .

وأسلم لبيد ، وحسن إسلامه ، وكان من الأجواد المشهورين .

وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد " ألا كل شئ ما خلا الله باطل " وكان لبيد من المعمرين ، لما بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول :

باتت تشكى إلى النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعينا فإن تزاد ثلاثا تبلغى أملا وفى الثلاث وفاء للثمانينا ثم عاش حتى بلغ تسعين سنة فأنشأ يقول:

كأنى وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عن منكبى ردائيا

ثم عاش حتى بلغ مائة حجة وعشرا فأنشأ يقول:

اليس في مائة قد عاشها رجل وفي تكامل عشر بعدها عمر

ثم عاش حتى بلغ مائة وعشرين سنة فأنشأ يقول:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد

وقیل أنه مات و هو ابن سبع وخمسین ومانة ، وروی أن عانشة قالت : رویت للبید اثنی عشر ألف بیت .

وروى أنه لما حضرته الوفاة قال مخاطبا لابنتيه:

تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل انا إلا من ربيعة أو مضر إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخشما وجها ولا تحلقا شعرا وقولا هو المرء الذى ليس جاره مضاعا ولا خان الصديق ولا غدر الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر وتبدأ المعلقة بقوله:

عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

بدأ لبيد معلقته بوصف الديار المقفرة والأطلال البالية وما فعلت فيها الأمطار والرياح ، وذلك جريا على عادة الشعراء الجاهليين ، وتخلص إلى الغزل ثم إلى وصف ناقته التى تشبه السحابة فى سرعتها ، والأتان الوحشية النشيطة ، وببقرة افترس السبع ولدها ، وصور العراك الذى وقع بينها وبين الكلاب التى طاردتها تصويرا قصصيا بديعا قدم له الدكتور محمد زكى العشماوى عرضا يفوق الجمال فى روعته ، وقد بين لنا لبيد فى هذا المشهد إيمانه بالموت ومن ثم بالبعث حين ذكر أن الموت لا تطيش سهامه ، أى لا

مخلص من هجومه ، فالموت سهم أرسل إليك و عمرك بقدر سفره إليك ، وأن الموت لا تطيش سهامه : " إن المنايا لا تطيش سهامها " .

ثم تحول الشاعر في معلقته إلى وصف نفسه وكرمه ، وانتهى بمدح قومه والفخر بكرمهم وأمانتهم وتلك من مكارم الأخلاق فكان مجيدا في تصويره ، صادقا في عاطفته ..

وقد أشاد الشاعر بقومه ، وافتخر بقوتهم وشجاعتهم حين صور خصومهم بقوتهم وشدتهم ، وأنهم هم أشد منهم وأقوى ، ثم كشف عن كرمهم وأن عطاءه ينال منه العاكف والبادى ، والفقير والمسكين ، والجار والصاحب ، ولا تخل مجامعه من رجل يتحلى بمثل هذه الأخلاق إلى جانب شجاعته ورجاحة عقله ، وأن السيد منهم يوفر حقوق عشائره ، ولم يزل منهم كريم يعين أصحابه على الكرم ، ويعطيهم ما يعطون . ويدعو الشاعر بعد ذلك بالقناعة والرضا بما قسم الله للعباد .

### يقول في ملعقته :

غَلَب تَشَذَرُ بِالنَّحُولِ كُانَها جِنُ البَدِى رَوَاسِيا اقْدَامُها الْكُرْتُ بَاطِلُها وَبُوْتُ بِحَقُها عِنْدِى وَلَمْ يَفْخَرْ عَلَى كِرَامُها وَجَرُورِ الْسَارِ دَعَوْتُ لِحَقْها بِمَغَالِقِ مُتَشَابِهِ الْجَسَامُها ادْعُو بِهِنْ لِعَاقِرِ أَوْ مُطفَلٍ بُذِلَتْ لِجِيرَانِ الْجَمِيعِ لِحَامُها الْمُضَامِها فَالْصَنْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيبُ كَانَمًا هَالَصَنْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيبُ كَانَمًا هَالَصَنْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيبُ كَانَمًا هَالْمَا مَنْطا تَبَالَة مُخْصِبا الْمُضَامِها

إنهم رجال غلاظ الاعناق كالأسود ، أى خلقوا خلقة الأسود ، يهدد بعضهم بعضا بسبب الأحقاد التي بينهم ، ثم شبههم بجن هذا الموضع في ثباتهم في الخصام والجدال ، فهو يمدح خصومه وكلما كان الخصم أقوى وأشد كان قاهره وغالبه أقوى وأشد .

لقد أنكرت باطل دعاوى تلك الرجال الغلب وأقررت بما كان حقاً منها عندى ، أى فى إعتقادى ، ولم بفخر على كرامها ، أى لم يغلبنى بالفخر كرامها ، وذلك من قولهم : فاخرته ففخرته ، أى غلبته بالفخر ، وكان ينبغى أن يقول : ولم تفخرنى كرامها ، ولكنه ألحق على حملاً على معنى ولم يتعال على ولم يتكبر على .

وهو كريم حيث يقول ورب جزور أصحاب ميسر دعوت ندمائى لنحرها وعقرها بأذلام متشابهة الأجسام ، وسهام الميسر يشبه بعضها بعضا ، والمعنى : دب جذور أصحاب ميسر كانت تصلح لتقامر الأيسار عليها دعوت ندمائى لهلاكها أى نحرها بسهام متشابهة .

إنه يفتخر بنحرها إياها من صلب ماله ، لا من كسب قماره ، وأراد السهام ليقرع بها بين إبله أيها ينحر للندماء .

ويدعو بالقداح لنحر ناقه عاقر أو ناقة مطفل تبذل لحومها لجميع الجيران ، أى إنما أطلب القداح لأنحر مثل هاتين ، وذكر العاقل لأنها أسمن ، وذكر المطفل لأنها أنفس.

فالأضياف والجيران الغرباء عندى كأنهم نازلون هذا الوادى في حال كثرة نبات أماكنه المطمئنة ، شبه ضيفه وجاره في الخصيب والسعة بنازل هذا الوادى أيام الربيع .

ويستمر الشاعر في إعلان كرمه وجوده إلى جانب شجاعته وفخره بقوته وشدته على الأعداء ، وأن بيته ملاذ لكل مسكين ضعيف يجد فيه أمنه وطمأنينته وأمانه ، وكذلك الفقراء والجيران .

#### يقول:

مِثْلِ الْبَلِيَّةِ قَالِصِ أَهْدَامُها خُلْجاً تُمَدُّ شُوَارِعاً الْبِتَامُها مِثًا لِزَارُ عَظِيمةٍ جَشَّامُها وَمُغَذَّمِرٌ لِحُوقِهَا هَضَّامُها سَمِحٌ كَسُوبُ رَغَائِبٍ غَثَّامُها وَلِكُلُ قَوْمٍ سُنَةً وَإِمَامُها إِذَ لا يَمِيلُ مَعَ الْهَوَى أَحلامُها قَسَمَ الْخَلَائِق بَيْنَنا عَلَامُها قَسَمَ الْخَلَائِق بَيْنَنا عَلَامُها

تأوى إلى الأطناب كُلُّ رَنِيةٍ
وَيُكَلِّلُونَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتُ
إِنَّا إِذَا الْتَقَتِ الْمَجَامِعُ لَمْ يَزَلُ
وَمُقَسَّمٌ يُعْطِى الْمَشِيرَةَ حَقَها
فَصْدُلُ وَذُو كَرَمٍ يُعِينُ عَلَى النَّذَى
مِنْ مَعْشَرٍ سَنْتُ لَهُمْ أَبَاؤُهُمْ
لا يَطْبَعُونَ وَلا يَبُورُ فَعَالَهِمْ
فَاقَنَعْ بِما قَسَمَ الْمَلِيكُ فَإِنْما

وتأوى إلى أطناب بيتى كل مسكينة ضعيفة ، قصيرة الأخلاق التى عليها لما بها من الفقر والمسكنة ، ثم شبهها بالبلية فى قلة تصرفها وعجزها على الكسب وامتناع الرزق منها .

ونكلل للفقراء والمساكين والجيران إذا تقابلت الرياح ، أو فى الشتاء واختلاف هبوب الرياح ، جفانا تحكى بكثرة مرقها أنهارا يشرع أيتام المساكين فيها وقد كللت بكسور اللحم . والمعنى ونبذل للمساكين والجيران جفانا عظاما مملوءة مرقا مكلة بكسور اللحم فى كلب الشتاء وضنك المعيشة .

وإذا اجتمعت جماعات القبائل فلم يزل يسودهم رجل منا يقمع الخصوم عند الجدال ويتجشم عظائم الخصام ، أى لا تخلو المجامع من رجل منا يتحلى بما ذكر من قمع الخصوم وتكلف الخصام .

ويقسم الغنائم فيوفر على العشائر حقوقها ويتغضب عند إضاعة شئ من حقوقها ويهضم حقوق نفسه ، والسيد يملك أمور القوم جبراً وهضماً في أوقاتها على اختلافها ، فإن أساؤا هضم حقهم ، وإن أحسنوا تغذمر لهم أى تغضب لهم .

ويفعل ذلك تفضلاً ولم يزل منا كريم يعين أصحابه على الكرم ، أى يعطيهم ما يعطون .

إنه من قوم سنت لهم أسلافهم كسب رغائب المعالى واغتنامها ، ثم قال : ولكل قوم سنته وإمام يؤتم به فيها .

إن أعراضهم لا تتدنس بعار ولا تفسد أفعالهم إذ لا تميل عقولهم مع أهوانهم.

فلابد أن يقنع العدو بما قسم الله تعالى فإن قسام المعايش والخلائق علامها . يريد أن الله تعالى قسم لكل ما استحقه من كمال ونقص ورفعة وضعه .

ومع هذه الأخلاق الحسنة ، والسجايا الكريمة يستمر الشاعر في بيان قيمة هذه الأخلاق فأشار إلى الأمانة تلك التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان . إنه يوضح كيف يكون موقف الإنسان تجاه هذه الأمانة .

#### يقول:

وَإِذَا الْأُمانَةُ قُسِّمَتُ فِي مَعْشرِ أَوْفَى بِأَوْفَرِ حَظْنَا قَسَّامُهَا فَبَنَى لَنَا بَيْتاً رَفِيعاً سَمْكُهُ فَسَمَا إلَيْهِ كَهْلَهَا وَغُلامُها وَهُمُ السُّعَاةُ إِذَا الْعَشِيرَةُ افْظِعَتْ وَهُمُ فَوَارِسُهَا وَهُمْ حُكَّامُها وَهُمْ حُكَّامُها وَهُمْ رَبِيعٌ لِلْمُجَاوِرِ فِيهِمُ وَالْمُرْمِلَاتِ إِذَا تَطَاولَ عَامُها وَهُمْ لِلْعَشِيرَةُ أَنْ يُبَطَىٰ حَاسِدٌ أَوْ أَنْ يَمِيلَ مَعَ العَدُو لِنَامُها وَهُمُ لِلْعَشِيرَةُ أَنْ يُبَطَىٰ حَاسِدٌ أَوْ أَنْ يَمِيلَ مَعَ العَدُو لِنَامُها

وإذا قسمت الأمانات بين الأقوام وفر وكمل قسمنا من الأمانة أى نصيبنا الأكثر منها ، يريد أوفى الأقوام أمانة .

لقد بنى الله تعالى لنا بيت شرف ومجد عالى السقف فارتفع إلى ذلك الشرف كهل العشيرة وغلامها ، فكهولهم وشبابهم يسمون إلى المعالى والمكارم.

وإذا أصاب العشيرة أمر عظيم سعوا بدفعه وكشفه وهم فرسان العشيرة عند قتالها ، وحكامها عند تخاصمها ، يريد رهطه الأدنين .

إنهم لمن جاورهم ربيع لعموم نفعهم وإحيانهم إياه بجودهم كما يحيى الربيع الأرض . والمعنى : هم لمن جاورهم وللنساء اللواتى نفدت أزوادهن بمنزلة الربيع إذا تطاول عامها لسوء حالها ، لأن زمان الشدة يستطال .

وهم العشيرة ، أى هم متوافقون متاعضدون فكنى عنه بلفظ العشيرة كراهية أن يبطئ حاسد بعضهم عن نصر بعض ، أو كيلا يبطئ حاسد بعضهم عن نصر بعض ، وكراهية ان يميل لئام العشيرة وأخساؤها مع العدو أى أن يظاهر الأعداء على الأقرباء . والمعنى : أنهم يتوافقون ويتعاضدون كراهية أن يبطئ الحساد عن نصر بعض ، وميل لنامهم إلى الأعداء ، أو مظاهرتهم إياهم على الأقارب .

## الهوامش

- \* الغلب : الغلاظ الأعناق . التشدد : التهدد . الذحول : الأحقاد ، الواحد ذحل . البدى : موضع الرواسي .
  - \* باء بكذا : أقر ، ومنه قولهم في الدعاء : أبوء لك بالنعمة ، أي أقر .
- \* الأيسار : جمع يسر وهو صاحب الميسر . المغالق : سهام الميسر ، سميت بها لأن بها يغلق الخطر ، قولهم : غلق الرهن يغلق غلقا ، إذا لم يوجد له تخلص وفكاك .
  - \* العاقر : التي لا تلد . المطفل : التي معها ولدها . اللحام : جمع لحم .

- \* الجنيب: الغريب. تبالة: وادى مخصب من أودية اليمن الهضيم: المطمئن من الأرض، والجمع الأهضام والهضوم.
- \* الأطناب : حبال البيت ، واحدها طنب . لرذية : الناقة التي ترذي في السفر ، أي تخلف لفرط هزالها وكلالها ، والجمع الرذايا ، استعارها للفقيرة . البلية : الناقة التي تشد على قبر صاحبها جتى تموت ، والجمع البلايا . الأهدام : الأخلاق من الثياب ، واحدها هدم . قلوصها : قصرها .
- \* تناوحت : تقابلت ، ومنه قولهم :الحبلان متناوحان أى متقابلان ، ومنه النواتح لتقابلهن . الخلج : جمع خليج وهو نهر صغير يختلج منه نهر كبير أو من بحر ، والخلج الجذب . تمد : تزاد . شرع في الماء : خاضه .
- \* رجل لزاز الخصوم: يصلح لأن يلزبهم ، اى يقرن بهم ليقهر هم ، ومنه لزاز الباب ولزاز الجدار .
- \* التغذمر والغذمرة: التغضب مع همهمة. الهضم: الكسر والظلم. قوله: ومغذمرة لحقوقها، أى لأجل حقوقها، هضامها أى هضام الحقوق التي تكون له، والكناية في هضامها يجوز أن تكون عائدة على العشيرة أى هضام للأعداء فيهم منا، أى هضامهم للأعداء. ويجوز أن تكون عائدة على الحقوق، أى المغذمرة لحقوق العشيرة، والهضام لهامنا، والسيد يملك أمور القوم جبرا وهضما في أوقاتها على اختلاقها، فإن أساءوا هضم حقهم، وإن أحسنوا تغذمر لهم.
- \* الندى : الجود ، والفعل ندى يندى ندى ، ورجل ند . الرغائب : جمع الرغيبة وهى ما رغب فيه من علق نفيس أو خصلة شريفة أو غيرهما . الغنام : مبالغة الغانم .

- \* الطبع : تدنس العرض وتلطخه ، والفعل طبع يطبع . البواد : الفساد والهلاك . الفعال : فعل الواحد جميلا كان أو قبيحا .
- \* القسم مصدر قسم يقسم ، والقسم والقسمة اسمان وجمع القسم أقسام ، وجمع القسمة قسم . الملك والملك ، بسكون اللام وكسرها ، والملك واحد ، وجمع الملك بكسر اللام ، أملاك .
  - \* الباء في قوله بأوفر زائدة أي أوفي أوفر حظنا .
  - \* السعاة : جمع الساعي . جمع الساعي . أفظعت : أصيبت بأمر فظيع .
    - \* أرمل القوم : إذا نفدت أزوادهم .
- \* قوله: أن يبطئ حاسد ، معناه على قول البصريين: كراهية أن يبطئ حاسد وأن لا يميل ، كقوله تعالى: " يبين الله لكم أن تضلوا ". أى كراهية أن تضلوا ، أو يبين الله لكم أن لا تضلوا ، أي كي لا تضلوا .

# Idelēš Ikilamš

عمرو بن كلثوم

#### عمرو بن كلثوم

هو أبو عبّاد عمرو بن كاثوم التغلبى ، كان أعز الناس وأشجع الناس وأكثر العرب ترفعا . ساد قومه وهو فى الخامسة عشر من سنه . كان يدعو إلى السلام فقد أصلح بين عشيرتى بكر وتغلب بعد حرب البسوس التى دامت أربعين سنه ، ولكنه خشى أن تعودا إلى الحرب فأخذ منهما مائة غلام رهائن حتى إذا إعتدت إحداهما على الأخرى أفاد من الرهائن .

ومعلقته ذات قيمة تاريخية ، فهى تدلنا على حالة العرب من حيث الدين والإجتماع والعادات والصناعات والألعاب .

وعمرو بن كلثوم معدود في المعمرين ، روى أنه عاش مائة وخمسين سنة ، ولما حضره الموت جمع بنيه وقال: يابني قد بلغت من العمر ما لم يبلغه احد من أبائي ، ولابد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت ، وإني والله ما عيرت أحدا بشئ إلا عيرت بمثلة إن كان حقاً فحقا ، وإن كان باطلاً فباطلا . من سَبّ سُبّ . فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم . وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم ، وامنعوا من ضيم الغريب فرب رجل خير من ألف ، ورد خير من خلف . وإذا حدثتم فعوا ، وإذا حدثتم فأوجزوا ، فإن مع الإكثار يكون الإهزار ، وأشجع القوم العطوف بعد الكره ، كما أن أكرم المنايا القتل ، ولا خير فيمن لا روية له عند الغضب ، ولا إذا عُوتب لم يعتب . ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره ، فعقوقه خير من بره ، ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح

وتبدأ ملعقة عمرو بن كلثوم بقوله :

ألا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خُمور الأندرينا

ويذكرنا بالموت وهو لابد أن يدركنا ولو طال العمر ، فهو قدرنا ونحن قدره ، يقول إن مقادير لنا وقدرنا لها :

وإنا سوف تدركنا المنايا مُقدرة لنا ومُقدِّرينا

وأن الأيام رهن بما لا يحيط علمك به أى ملازمة لك :

وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غَدٍ بما لا تَعْلَمِينا وقد أخذ عمرو بن كلثوم بردد لبطولاته وشحاعته وقوته وانتصار اته مو

وقد أخذ عمرو بن كلثوم يردد لبطولاته وشجاعته وقوته وإنتصاراته مع الاعتزاز والفخر بمجده وجوده وكرمه ونجدته للملهوف ومساعدته الضعيف وجعل يذكر بكرم أخلاقه وبحسن عشيرته وبايامه:

أَبَا هِنْدٍ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْنَا وَأَنْظِرْنَا نَخْبُرِكَ النِقِينَا بأنًا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيضا وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رَوِينَا وَأَيْامٍ لَنَا عُرُّ طِوَالٍ عَصَيْنَا المَلْكَ فِيهَا أَنْ نَدِينَا

يقول مخاطباً عمرو بن هند الذى كان بفضل التغلبيين على البكريين : يا أبا هند لا تعجل علينا ، وانظرنا نخبرك باليقين من أمرنا وشرفنا بان نورد أعلامنا الحروب بيضا ، ونرجعها منها حمرا قد روينا من دماء الأبطال . فنحن نخبرك بوقائع لنا مشاهير كالغر من الخيل عصينا الملك كراهية أن ندين له ، وأن نطيعه ونتذلل له .

الأيام: الوقائع هنا ، والغر بمعنى المشاهير كالخيل الغر ، وقوله أن دين ، أي كراهية أن ندين فحذف المضاف على قول البصريين أو لئلا ندين على قول الكوفيين فحذف لا ..

ويستمر الشاعر في فخره بنفسه وبقومه وبأنهم يقهرون كل من علاهم حتى سيد القوم المتوج بتاج الملك الحامي للملجئين ، يقول:

بِتَاجِ الْمُلْكِ يَحْمِى الْمُحْجَرِينَا مُقْلَدَةً اعِنْتَهَا صُغُونَا الله الشَّامَاتِ نَنْفى المُوعِدِينَا وَشَذَئِبَا قَتَادَةً مَنْ يَلِينَا يَكُونُوا فِي اللقَاءِ لَهَا طَحِينَا وَلَهُوتُهَا قُضَاعَةُ اجْمَعِينَا فَاعْجَلَتَا القِرَى انْ تَشْتِمُونَا فَاعْجَلَتَا القِرَى انْ تَشْتِمُونَا قُنْنِلُ الصُنْحِ مِرْدَاة طَحُونَا وَنَحْبِلُ عَنْهُمْ مَا حَمُلُونَا وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا حَمُلُونَا وَالْمُونَا وَالْمِنْ الْمُنْتِيْنُ الْمُنْعِينَا وَلَيْنَا الْمُعْتِلُونَا وَنْ يَلْمُ الْمُنْونَا وَلَيْلُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْعِينَا وَلَيْنَا الْمُعْبِينَا الْمُنْتِ عَنْهُمْ مَا حَمُلُونَا وَلَالَعُمْ لَا عَلَيْنَا لَالْمُنْ فَلَالَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِلُ عَنْهُمْ مَا حَمُلُونَا وَمُعْلِلُ عَنْهُمْ مَا حَمُلُونَا الْمُعْرِلُ عَنْهُمْ مَا حَمْلُونَا وَمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلُ الْمُعْرِيْلُ الْمُعْمِلُونَا وَالْمُعُمْ الْمُعْرِيْلُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْرِلُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْرِيْلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْرِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِيْلُ الْمُعْمِلِيْلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْلُ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْلِقُونَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْلُ الْمُعْمِلِيْلُونَا الْمُعْلِقَا الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمِلُونَا الْمُعْمِلُ الْمُعْلِلْ الْمُعْمِلُونَا الْمُعْلِقَالِهُ مِنْ الْمُعْمِلِيْلُونَا الْمُعْمِلِلْ الْمُعْمِلِيْلُونَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُونَا الْمُعْلِلْمُعْم

وَسَيْدِ مَعْشَرِ قَدْ تَوَجُوهُ

تَرَكُنَا الْخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ
وَانْزَلْنَا اللبيُوتَ بِذِى طَلُوحٍ
وَقَدْ هَرَّتْ كِلَابُ الْحَى مِنْا
متى تَنْقِلْ إلَى قَوْمٍ رَحَانَا
يكُونُ ثِفَالُهَا شَرْقِىَ نَجْدٍ
نَرَلْتُمْ مَنزِلَ الأَضْيَاف مِنَا
قَرَيْنَاكُمْ فَعَجُلْنَا قِرَاكُمْ
نَعُمُ أَنَاسَنَا وَنَعِفُ عَنهُمْ

لقد قتلنا السيد وحبسنا خيلنا عليه ، وقد قلدناها أعنتها في حال صفونها عنده وأنزلنا بيوتنا بمكان يعرف بذى طلوح إلى الشامات تنقى من هذه الأماكن أعداءنا الذين كانوا يو عدوننا ،وقد لبسنا الأسلحة حتى أنكرتنا الكلاب ورهرت لإنكارها إيانا ، وقد كسرنا شوكة من يقرب منا من أعدائنا .

إننا متى حاربنا قوماً قتلناهم فتكون معركتنا الجانب الشرقى من نجد وتكون قبضتنا قضاعة أجمعين ، ولقد نزلتم منزلة الأضياف فجعلنا قراكم كراهية أن تشتمونا ولكى لا تشتمونا . والمعنى تعرضتم لمعاداتنا كما يتعرض الضيف للقرى فقتلناكم عجالا ، كما يحمد تعجيل قرى الضيف .

والشاعر هنا رغم أنه يتهكم بأعدائه ، ويستهزئ بهم إلا أنه يشيد بعادة العربى حين ينزل به ضيف فيكرمه ويحسن نزله ، فهو يقرى الضيف شنشنة فيه وفي كل عربي نشأ في هذه البينة.

وهو بعد ذلك يقول: نعم عشائرنا بنوالنا وسبينا، ونعف عن أموالهم ونجمل عنهم ما حملونا من أثقال حقوقهم ومؤنتهم، وأن شأنهم طعن من لا تناله سيوفنا، فنحن نطاعن الأبطال ما تباعدوا عنا، ونضربهم بالسيوف إذا ما أتونا، فقربوا منا..

وَنَضْرِبُ بِالسنيُوفِ إِذَا غُشِينَا ذُوائِلَ أَوْ بِبِيضٍ يَخْتَلِينَا وَنُخْلِيهَا الرُقَابَ فَتَخْتَلِينَا وُسُوقٌ بِالْأَمَاعِزِ يَرْتَمينَا عَلَيْكُ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا نُطَاعِنُ دُونَهُ حَتَّى يُبِينَا عَنِ الْأَخْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِينَا عَنِ الْأَخْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلِينَا نُطَاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَنَا بِسُمْرِ مِنْ قَنَا الْخَطْئُ لَذَنِ بِسُمْرِ مِنْ قَنَا الْخَطْئُ لَذَنِ نَشُقُ بِهَا رُءُوسَ القَّوْمِ شَقَا كَانَ جَمَاجِمَ الأَبْطَالِ فِيهَا كَانَ جَمَاجِمَ الأَبْطَالِ فِيهَا وَإِنَّ الضَّغْنَ بَعْدَ الضَّغْنِ يَبْدُو وَإِنَّ الضَّغْنِ يَبْدُو وَرِثْنَا الْمَجْدِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَد وَرُثْنَا الْمَجْدِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَد وَنَحْنُ إِذَا عَمِادُ الْحَيِّ خَرْتُ وَنَحْنُ إِذَا عَمِادُ الْحَيِّ خَرْتُ

نطاعنهم برماح سمر لينة من رماح الرجل الخطى ، ونضاربهم بسيوف بيض يقطعن ما ضرب بها . فكأن جماجم الشجعان منهم أحمال إبل تسقط فى الأماكن الكثيرة الحجارة ، شبه رءوسهم فى عظمها بأحمال الإبل .

وإن الضغن بعد الضغن تفشو آثاره ، ويخرج الداء المدفون من الأفندة فيبعث على الانتقام.

لقد ورثوا شرف آبائهم ، علمت ذلك معد نطاعن الأعداء دون شرفنا حتى يظهر الشرف لنا .

ونحن إذا قوضت الخيام فخرت على أمتعتها نمنع ونحمى من يقرب منا من جيراننا ، أو ونحن إذا سقطت الخيام عن الإبل للإسراع في الهرب نمنع ونحمى جيراننا إذا هرب غيرنا حمينا غيرنا

وهكذا يستمر الشاعر فى وصف قوته فهو يقطع رءوس الأعداء فى غير بر ، أى فى عقوق ، ولا يدرون ماذا يحذرون منهم من القتل وسبى الحرم واستباحة الأموال ، يقول:

فَمَا يَدْرُونَ مَاذَا يَتَقُونا نَجُذُ رُءُوسَهُمْ في غَيْرِ بِرِّ مَخَارِيقٌ بِأَيْدِى لأَعِبِينَا سُيُوفَنَا فِينَا وَفِيهِمْ **ڪَان**َ خُضِبْنَا بِأَرْجُوَانِ أَوْ طُلِينَا منًا وَمِنهُمُ ثِيَابَنَا كأن مِنَ الهَوْلِ المُشَبِّهِ أَنْ يَكُونَا مَاعَى بِالْإِسْنَافِ حَيَّ إذَا نَصَبْنَا مِثْلَ رَهْوَةً ذَاتَ حَدً مُحَافَظَةً وَكُنّا السّابقِينَا وَشِيبٍ في الْحُرُوبِ مُجَرَّبِينَا بشُبّان يَرَوْنَ الْقُتْلُ مُجدا - 171 -

النّاسِ حُدَيًا كُلُهِم جَمِيعا مُقَارَعَةً عَنْ بنيهم بنينا خَشْيتَنَا عَلَيْهِمْ فأمًا فَتُصْبِحُ خَيْلُنَا عُصَبِأُ تُبينَا يَوْمَ وَأَمَّا يَوْمَ لَا نَخْشَى عَلَيْهِمْ غَارَةً مُتَلَبّبينَا فَنُمْعِنَ بِرَاسِ مِنْ بَنِي جُشْمِ بْنِ بَكْر السُّهُولَةُ وَالْحُزُونَا نَدُقُ بِهِ

وكنا لا نحفل بالضرب بالسيوف كما لا يحفل اللاعبون بالضرب بالمخاريق أو كنا نضرب بها في سرعة كما يضرب بالمخاريق في سرعة ، فكأن ثيابنا وثياب أقراننا خضبت بأرجوان او طليت ، وإذا عجز عن التقدم قوم مخافة هول منتظر متوقع يشبه أن يكون ويمكن .

وإذا فرع غيرنا من التقدم اقدمنا مع كتيبة ذات شوكة وغلبنا ، وإنما نفعل ذلك محافظة على أحسابنا ، فهو لا ينسى الفخر بالأنساب والأحساب على عادة الجاهليين ، ولذلك يحافظ على الأحساب بهذا الخيل الذى يشبه الجبل فى قوته وكثرته ، أو بكتيبة ذات شوكة ليحافظ على أحسابه وإذن يسبق خصومه ويغلبهم بشبان يعدون القتال فى الحروب مجدا ، وشيب قد مرنوا على الحروب ، فشبابهم يجد المجد فى انتصاراته مع العدو ، ولا يخشون من الموت فى سبيل نصرة بلادهم وأوطانهم ، وهكذا سمو فى العقيدة أحسب شبابنا بمثل هذا السمو فى المعارك والحروب والأزمات .

من أجل ذلك يقول الشاعر إننا نتحدى الناس كلهم بمثل مجدنا وشرفنا ونقارع أبناءهم ونضاربهم بالسيوف حماية للحريم وذبا عن الحوذة . فأما يوم نخشى على أبناننا وحرمنا من الأعداء تصبح خيلنا جماعات ، أى تتفرق في كل

وجه اذب الأعداء عن الحرم ، وأما يوم لا نخشى على حرمنا من أعداننا فنمعن في الإغارة على الأعداء لابسين أسلحتنا ، فنغير عليهم مع سيد من هؤلاء القوم ندق به السهل والحزن ، أي نهزم الضعاف والأشداء ، ويقول:

ونينا تضعضعنا وأناقد لا يسلم الأقوام أنا فنجهل فوق جهل الجاهلينا لا يجهلن أحد علينا قطينا لقيلكم فيها نكون بأى مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأى مشيئة عمرو بن هند مقتوينا لأمك کنا متي رويدا وأوعدنا تهددنا

لا يعلم الأقوام أننا تذللنا وانكسرنا وفترنا في الحرب ، أي لسنا بهذه الصفة فتعلمنا الأقوام بها ، فلا يسفهن أحد علينا فنسفه عليهم فوق سفههم ، أي نجازيهم بسفههم جزاء يربي عليه ، فسمى جزاء الجهل جهلا لازدواج الكلام ، وحسن تجانس اللفظ ، كما قال الله تعالى : " الله يستهزئ بهم " وقال الله تعالى : " وجزاء سيئة سيئة مثلها " وقال جل ذكره : " ومكروا ومكر الله " وقال جل وعلا : " ويخادعون الله و هو خادعهم " سمى جزاء الاستهزاء ، والسيئة والمكر والخداع استهزاء وسيئة ومكرا وخداعا .

ثم يخاطب الشاعر عمرو بن هند ، فيقول : " كيف تشاء يا عمرو أن نكون خدما لمن وليتموه أمرنا من الملوك الذين وليتموهم ؟ أى : أى شئ دعاك إلى هذه المشيئة المحال ؟ يريد أنه لم يظهر منهم ضعف يطمع الملك في إذلالهم باستخدام قيله إياهم .

كيف تشاء يا عمر و أن تطيع الوشاة بنا إليك وتحتقرنا وتقصر بنا ، أى شئ دعاك إلى هذه المشيئة ؟ أى لم يظهر منا ضعف يطمع الملك فينا حتى بصغى إلى من بشى بنا إليه ويغريه بنا فيحتقرنا . فترفق فى تهددنا وإبعادنا ولا تمعن فيهما ، فمتى كنا خدما لأمك ؟ أى لم نكن خدما لها حتى نعباً يتهديدك ووعيدك إيانا .

ويعود مسطبا عمرو فيقول:

عَلَى الأعْدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِينَا وَوَلْتَهُمْ عَشَوْ زَنَةٌ زَبُونَا تَشُجُ قَفَا الْمُثَقَّفِ وَالْجَبِينَا بِنَقْصٍ فِى خُطُوبِ الأولِينَا أَبْاحَ لَنَا حُصُونَ المَجْدِ دِينَا زُحَيْراً نِعْمَ ذَخْرُ الذَاخِرِينَا زُحَيْراً نِعْمَ ذَخْرُ الذَاخِرِينَا

فإنَّ قَنَاتَنَ يَاعَمْرُو اَعْيَتُ إِذَا عَصْ الثَّقَافُ بِهَا اشْمَارُتُ عَضَ الثَّقَافُ بِهَا اشْمَارُتُ عَشَوَ زَيَةً إِذَا انْقَلَبَتْ ارَبَّتُ فَهَلَ حُدَثَتَ فِي جُشَمِ بَنَ بَكْرِ وَرِثْنَا مَجْدَ عَلَقَمَةٌ بُنَ سَيْفٍ وَرِثْنَا مَجْدَ عَلَقَمَةٌ بُنَ سَيْفٍ وَرِثْتُ مُهَلُهِلاً وَالخَيْرِ مِنهُمْ

إن قناتنا أبت أن تلين لأعداننا قبلك ، يريد أن عزمهم أبى أن يزول بمحاربة أعدائهم ومخاصمتهم ومكايدتهم ، فعزمهم منيع لا يرام ، وعزتهم لا تتضعضع ، وجعل قهرها من تعرض لهدمها كنفار القناة من التقويم والاعتدال ، ثم بالغ فى وصف القناة بأنها تصوت إذا أريد تثقيفها ولم تطاوع الغامز بل تشج قفاه وجبينه ، كذلك عزتهم لا تتضعضع لمن رامها ، تهلكه وتقرره . فهل أخبرت بنقص كان من هؤلاء فى أمور القرون الماضية أو بنقص عهد سلف .

لقد ورثنا مجد هذا الرجل الشريف علقمة بن سيف ، من أسلافنا وقد جعل لنا حصون المجد مباحة قهرا وعنوة ، أى غلب أقرانه على المجد ثم أورثنا مجده ذلك ، وورثت مجد مهلهل ومجد الرجل الذى هو خير منه وهو زهير فنعم ذخر الذاخرين هو ، أى مجده وشرفه للافتخار به ، ويستمر فى تعداده لما ورثه من مجد فيقول :

وَعَتَّاباً وَكُلْئُوماً جَمِيعا بِهِمْ نِلْنَا تُرَاثَ الْأَكْرَمِينَا وَذَا النَّبْرَةِ الذِي حُدَثْتَ عَنْه بِهِ نُحْمَى وَنَحْمِى الْمُجْحَرِينَا وَمَنَّا قَبْلَهُ السَّاعِي كُلْئِبٌ فَأَى المَجْدِ إِلَّا قَدْ وَلِينَا مَتَى نَعْقِدْ قَرِينَتْنا بِحَبْلِ نَجُدْ الْحَبْلَ أَوْ نَقْصِ القَرِينَا وَنُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَارا وَأَوْفَاهُمْ إِذَا عَقَدُوا يَمِينَا وَنُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَارا وَأَوْفَاهُمْ إِذَا عَقَدُوا يَمِينَا

ورثنا مجد عتاب وكلثوم ، وبهم بلغنا ميراث الأكارم ، أى حزنا مآثرهم ومفاخرهم فشرفنا بها وكرمنا . وورثت مجد ذى البرة الذى اشتهر وعرف وحدثت عنه أيها المخاطب ، وبمجده يحمينا سيدنا وبه نحمى الفقراء الملجئين إلى الاستجارة بغيرهم ، ومنا قبل ذى البرة الساعى للمعالى كليب وائل حتى قربنا من المجد فحويناه .

متى قرنا ناقتنا بأخرى قطعت الحبل أو كسرت عنق القرين ، فمتى قرنا بقوم فى قتال أو جدال غلبناهم وقهرناهم ، فتجدنا أيها المخاطب أمنهم ذمة وجوارا وحلفا ، وأوفاهم باليمين عند عقدها .

وهكذا يعدد الشاعر أمجاده التى ورثها ويفخر بها ويعتز ، كما يشيد بحرصه على الجوار والذمم والحلف ، وبوفائه باليمين التى عقدها ، وتلك من سجايا العربى الأصيل ومن مكارم الأخلاق التى يحرص عليها . ثم يفخر بإعانة قومه بنى نزار فى محاربتهم اليمن ، فيقول :

| الرَّافِدِينَا | ۪ڡ۬ٚۮؚ | فَوْقَ ر      | رَقَدْنَا   | خَزَازَى        | فِي    | أوقِدَ       | غَدَاة   | وَنَحْنُ  |
|----------------|--------|---------------|-------------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------|
| الدّرينَا      | ځورځ   | الجِلّة الـ   | تَسُفُ      | أرَاطِي         | بؚذِی  | سُونَ        | الحَابِ  | وَنَحْنُ  |
| عُصِينَا       | إِذَا  | الْعَازِمُونَ | وَنَحْنُ    | أطغنا           | إذا    | كِمُونَ      | الحًا    | وَنَحْنُ  |
| رَضِينًا       | لِمَا  | الأخِذُونَ    | وَنَحْنُ    | سخطنا           | لِمَا  | كُونَ        | الثّارِ  | وَنَحْنُ  |
| أبِينَا        | بَنْو  | الأيْسَرِينَ  | وَكَانَ     | التَقَيْنَا     | إذا    | نینَ         | الأيم    | وَكُنَّا  |
| يَلينَا        | فِيَمن | صنؤلة         | وَصُلْنَا   | يليهم           | فِمَنْ | وَلَهُ       | <u>م</u> | فَصَنالُو |
| مُصنفدينا      |        | بِالمُلُوكِ   | وَأَلْنَنَا | وَبِالسُّبَايَا |        | بِالنَّهَابِ |          | فآبُوا    |

فنحن غداة أوقدت نار الحرب في خزازى اعنانزارا فوق إعانة المعينين ونحن حبسنا أموالنا بهذا الموضع حتى سفت النوق الغزار قديم النبت وأسوده لإعانة قومنا ومساعدتهم على قتال إعدائهم ، فكنا حماة الميمنة إذا لقينا الأعداء ، وكان إخواننا حماة الميسرة ، فهو يصف غناءهم في حرب نزار واليمن عندما قتل كليب وائل لبيد بن عنق الغساني عامل ملك غسان على تغلب حين لطم أخت كليب ، فحمل بنو بكر على من يليهم من الأعداء ، وحمانا على من يلينا ، فرجع بنو بكر بالغنائم والسبايا ورجعنا مع الملوك مقيدين . أي اغتنموا الأموال ، وأسرنا الملوك .

ثم يتوجه إلى بنى بكر بألا يتعرضوا لهم بعد أن عرفوا بأسهم وشدتهم فيقول:

المَّا تَعْرِفُوا مِنَّا الْيَقِينَا إِلَيْكُمْ يَا بَنِي بَكْرِ اللَّيْكُمْ كَتَائِبَ يَطْعِنُ وَيَرْتَمِينا تَعْرِفُوا مِنَّا وَمِنْكُمْ وَأُسْيَافٌ يَقُمْنَ وَيَنْحَنِينَا البَيْضُ وَاليَلْبُ اليَمَانِي عَلَيْنَا كُلُ سَابِغَةٍ دِلَاصٍ تَرَى فَوْقَ النَّطَاقِ لَهَا غُضُونَا عَلَيْنا رَأَيْتَ لَهَا جُلُودَ القَوْمِ جُونَا إذا وُضيعَتْ عَنِ الْأَبْطَالِ يَوْما تُصْفَقُهَا الرِّيَاحُ إِذَا جَرَيْنَا كَأْنَ غُضُونهُنَ مُتُونُ غُذر عُرِفْنَا لَنَا نَقَائِذٌ وَأَقْتُلِينَا وَتَحْمِلْنَا غَدَاةً الرَّوْعِ جُزدٌ وَرَدْنَ دَوَارِعا وَخَرَجْنَ شُعْثا كَأَمْثَالِ الرَّصَائِعِ قَدْ بَلِينَا مُثْنَا وَرِثْنَاهُنَّ عَنْ آبَاءِ صَدْق بنينا وَنُورِثُهَا إِذَا

تنحوا وتباعدوا عن مباراتنا يا بنى بكر ، ألم تعلموا نجدتنا وبأسنا اليقين ؟ قد علمتم ذلك لنا فلا تتعرضوا لنا ، ألم تعلموا كتائب منا ومنكم يطعن بعضه بعضا ، ويرمى بعضهن بعضا ؟

وكان علينا البيض واليلب اليمانى وأسياف يقمن وينحنين لطول الضرائب بها. وكانت علينا كل درع واسعة براقة ترى أيها المخاطب فوق المنطقة لها غضونا لسعتها وسبوغها ، إذا خلعها الأبطال يوما رأيت جلودهم سودا للبسهم إياها ، وتحملنا في الحرب خيل رقاق الشعور قصارها عرفن لنا وفطمت عندنا

وخلصناها من أيدى أعداننا بعد استيلائهم عليها ، وردت خيلنا وعليها تجافيفها ، وخرجن منها شعثا قد بلينا بلى عقد الأعنة لما نالها من الكلال والمشاق فيها . ورثنا خيلنا من آباء كرام شأنهم الصدق في الفعال والمقال ، ونورثها أبناءنا إذا متنا .

فهو يعتز بالصدق في القول وفي الفعل ، والبعد عن الكذب الذي يؤدى الى الردى والهلاك ، أما الصدق فهو منجى وكانت العرب تشهد نسائها الحروب ، وتقيمها خلف الرجال ليقاتل الرجال ذبا عن حرمها فلا تفشل مخافة العار بسبى الحرم ، وفي ذلك يقول :

نُحَاذِرُ أَنْ تُقَسَّمَ أَوْ تَهُونَا عَلَى آثَارِنَا بِيضٌ حِسَانٌ أخَذْنَ عَلَى بُعُولَتِهِنَّ عَهْدا مُغلَمينا لاقوا كَتَانِبَ إذًا لتَسْتَلِبُنَّ أفرَاساً وَبِيضِا وَأُسْرَى فِي الْحَدِيدِ مُقَرَّنِينَا قَدْ اتَّخَذُوا مَخَافَتَنَا قُرينَا تَرَانَا بَارزينَ وَكُلُ حَيِّ كَمَا اضْطَرَبَتْ مُتُونُ الشّاربينَا مَارُحْنَ يَمْشِينَ الْهُوَيْنِي تَمْنَعُونَا لَمْ إذًا حِيَادَنَا وَيَقُلْنَ لَسْتُمْ يقُثُنَ بُعُولَتَنَا لِشَيْءِ بَعدهُنَّ وَلَا لَمْ نَحْمِهِنَّ فَلَا إذًا بَقِينَا حَيينَا

على آثارنا فى الحرب نساء بيض حسان ، نحاذر عليها أن يسبيها الأعداء فتقسمها وتهينها ، وقد عاهدن أزواجهن إذا قاتلوا كتائب من الأعداء قد أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها فى الحرب أن يثبتوا فى حومة القتال ولا يفروا ، ليستلب خيلنا أفراس الأعداء وبيضهم وأسرى منهم قد قرنوا فى الحديد ، فترانا

خارجين إلى الأرض البراز ، وهى الصحراء التى لا جبل فيها لثقتنا بنجدتنا وشوكتنا ، وكل قبيلة تستجير وتعتصم بغيرها مخافة سطوتنا بها .

إذا مشين يمشين مشيا رفيقا لثقل أردافهن وكثرة لحومهن ، ثم شبههن في تبختر هن بالسكارى في مشيهم .

يعلفن خيلنا الجياد ويقلن لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سبى الأعداء إيانا .

إنهن نساء من هذه القبيلة جمعن إلى الجمال الكرم والدين .. والكرم والدين من مكارم الأخلاق . ويقول :

خَلَطْنَ بمِيسَمٍ حَسَباً وَبينَا طَعَائنَ مِنْ بَنِي جُئَمِ بْنَ بَكْرٍ تَرَى مِنْهُ السُّوَاعِدَ كَالْقُلِينَا وَمَا مُنْعَ الظّعائنَ مِثْلُ ضَرْبٍ وَلَدْنَا النَّاسَ طُرّاً أَجْمَعِينَا والسُّيُوفِ مُسَلَّلَاتٌ كأنا حَزَاورَةٌ بِأَبْطَحِها الْكُرينَا يُدهْدُونَ الرُّءُوسَ كَمَا تُدَهْدِى إِذَا قُبَبٌ بِأَبْطَحِهَا بُنِينا وَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ مِنْ مَعِدً وَأَنَّا المُهْلِكُونَ إِذَا ٱبْتُلِينَا بأنًا الْمُطْعِمُونَ إِذَا قَدَرْنَا وَأَنَّا النَّازِلُونَ بِحَيْثُ شِينًا أرَّذُنَا وَأَنَّا الْمَانِعُونَ لِمَا

مامنع النساء من سبى الأعداء إياهن شئ مثل ضرب تندر وتطير منه سواعد المضروبين كما تطير القلة إذا ضربت بالمقلى .

كأنا حال استال السيوف من أغمادها في الحرب ولدنا جميع الناس ، أي نحميهم حماية الوالد ولده

يدحرجون رءوس أقرانهم كما يدحرج الغلمان الغلاظ الشداد الكرات في مكان مطمئن من الأرض .. وقد علمت قبائل معد إذا بنيت قبابها بمكان أبطح .

لقد علمت هذه القبائل أنا نطعم الضيفان إذا قدرنا عليه ، ونهلك أعداءنا إذا اختبروا قتالنا ، وأنا نمنع الناس ما أردنا منعه إياهم وننزل حيث شننا من بلاد العرب .

وتستمر ذاتية الشاعر في أبياته عن اعتزازه بنفسه فيقول: وأنا نترك ما نسخط عليه ونأخذ إذا رضينا، أي لا نقبل عطايا من سخطنا عليه، ونقبل هدايا من رضينا عليه.

وَأَنَّا التَّارِكُونَ إِذَا سَخِطْنَا وَأَنَّا الآخِذُونَ إِذَا رَضِينَا وَأَنَّا الْعَارِمُونَ إِذَا عُصِينا وَأَنَّا الْعَارِمُونَ إِذَا عُصِينا وَأَنَّا الْعَارِمُونَ إِذَا عُصِينا وَنَشْرَبُ غَيْرُنَا كَدِراً وَطِينَا الْاَنْغُ بَنِي الدَّلَمَّاحِ عَنَّا وَدُعْمِينًا فَكَيْفَ وَجَدْتُمُونا إِذَا مَا الْمَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفا أَبَيْنَا أَنْ نُقِرً الذَّلُ فِينَا الدُّنْيَا وَمَن أَمْسَى عَلَيْهَا وَنَبْطِشُ حِينَ نَبْطِشُ قَادِرِينَا الدُّنْيَا وَمَن أَمْسَى عَلَيْهَا وَنَبْطِشُ حِينَ نَبْطِشُ قَادِرِينَا أَنْ نَبْطِشُ قَادِرِينَا الذَّا الدُّنْيَا وَمَن أَمْسَى عَلَيْهَا وَنَبْطِشُ حِينَ نَبْطِشُ قَادِرِينَا أَنْ نَبْطِشُ قَادِرِينَا أَنْ نَبْطِشُ قَادِرِينَا أَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ الللَّالَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأنا نعصم ونمنع جيراننا إذا أطاعونا ، ونعزم عليهم بالعدوان إذا عصونا ، ونأخذ من كل شيء أفضله ، وندع لغيرنا أرذله ، فهم أتباع لنا ونحن سادتهم.

سل هؤلاء كيف وجدونا شجعانا ، وأننا أبينا الانقياد للملك إذا أكره الناس على ما فيه . عممنا الدنيا برا وبحرا ، فضاق البر عن بيوتنا والبحر عن سفننا . إذا بلغ صبياننا وقت الفطام ، سجدت لهم الجبابرة من غيرنا :

بُغاةً طَالِمِينَ وَمَا طَلِمْنا وَلَكِنًا سَنَبْدَأ طَالمِينَا مَلَانَا البَرُّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّا وَنَحْنُ البَحْرُ نَمْلُوهُ سَفِينَا إِذَا بَلَغَ الرَّضِيعُ لَنَا فِطاما تَخِرُ لَهُ الجَبَابِرُ سَاجِدِينَا

إنه شاعر المجد والسلام والعز والشرف ، والداعى إلى التمسك بمكارم الأخلاق في السلم والحرب.

### الهوامش

- \* الراية: العلم، والجمع الرايات والرأى.
  - \* الأيام: الوقائع. الغر: المشاهير.
    - \* أحجرته: الجأته.
- \* العكوف : الإقامة ، والفعل عكف يعكف . الصفون : جمع صافن وقد صفن الفرس يصفن صفونا إذا قام على ثلاث قوائم وثنى سنبكه الرابع .
- \* القتاد : شجر ذو شوك ، والواحدة منها قتادة . التشذيب : نفى الشوك والأغصان الزائدة والليف عن الشجر . يلينا : يقرب منا .
- \* الثقال: خرقة او جلدة تبسط تحت الرحى ليقع عليه الدقيق. اللهوة: القبضة من الحب تلقى فى فم الرحى، وقد ألهبت الرحى القيت فيها لهوة. استعار للمعركة اسم الثقال، وللقتلى اسم اللهوة ليشاكل الرحى والطحين.

- \* المرداة : الصخرة التى تكسر بها الصخور . والمرادة أيضا الصخرة التى يرمى بها ، والردى الرمى والفعل ردى يردى ، فاستعار المرادة للحرب . الطحون : فعول من الطحن . مرادة طحونا أى حربا أهلكتهم أشد إهلاك .
  - \* التراخى: البعد. الغشيان: الإتيان.
    - \* اللدن : اللين ، والجمع لدن .
- \* الأبطال : جمع بطل وهو الشجاع الذى يبطل دماء أقرانه . الوسوق : جمع وسق وهو حمل بعير . الأماعز : جمع الأمعز وهو المكان الذى تكثر حجارته .
- \* الاختلاب : قطع الشئ بالمخلب وهو المنجل الذي لا أسنان له . الاختلاء : قطع الخلا وهو رطب الحشيش .
- \* الحفض : متاع البيت ، والجمع أحفاض ، والحفض البعير الذي يحمل متاع البيت ، والجمع أحفاض ، فعلى الأحفاض : الأمتعة ، وعن الأحفاض : الإبل .
  - \* الجذ: القطع ، والفعل جذ يجذ.
    - \* المخراق: سيف من خشب.
      - \* الإسناف: الإقدام.
  - \* سبقنا خصومنا : أي غلبناهم .
  - \*حديا: اسم جاء على صيغة التصغير مثل ثريا وحميا وهي بمعنى التحدى .
- العصب : جمع عصبة وهي ما بين العشرة والأربعين . الثبة : الجماعة ،
   والجمع الثبات والثبون في الرفع ، والثيبن في النصب والجر .
  - \* الإمعان : الإسراع والمبالغة في الشيخ . التلبب : لبس السلاح .
    - \* الرأس: الرئيس والسيد.

- \* التضعضع : التكسر والتذلل ، ضعضعته فتضعضع أى كسرته فأنكسر . الونى : الفتور .
  - \* القطين : الخدم . القيل : الملك دون الملك الأعظم .
    - \* از در اه و از دری به : قصر به و احتقره .
- \* القتو: خدمة الملوك ، والفعل قتا يقتو ، والقتى مصدر كالقتو تنسب إليه فتقول مقتوى ، ثم يجمع مع طرح ياء النسبة فيقال : مقتوون فى الرفع ، ومقتوين فى الجر والنصب ، كما يجمع الأعجمى بطرح ياء النسبة فيقال : أعجمون فى الرفع ، وأعجمين فى النصب والجر . رويدا : أى دع الوعيد والتهديد وأمهله .
  - \* العرب تستعير للعز اسم القناة .
- \* الثقاف : الحديدة التى يقوم بها الرمح ، وقد ثقفته قومته . العشوزنة : الصلبة الشديدة . الزبون : الدفوع ، وأصله من قولهم زبنت الناقة حالبها إذا ضربته بثقنات رجليها أى بركبتيها ، ومنه الزبانية لزبنهم أهل النار ، اى لدفعهم .
  - \* أرنت : صوتت .
- \* الدين : القهر ، ومنه قوله عز وجل : " فلولا إن كنتم غير مدينين " أى غير مقهورين .
  - \* ذو البرة : من بني تغلب ، سمى به لشعر على أنفه يستدير كالحلقة .
    - \* الوقص : دق العنق ، والفعل وقص يقص .
- \* الذمار : العهد والذمة والحلف ، سمى به لأنه يتذمر له أى يتغصب لمراعاته.
  - \* الرفد : الإعانة ، والرفد الاسم .

- \* تسف أى تأكل يابسا ، والمصدر السفوف . الجلة : الكبار من الإبل . الخور : الكثيرة الألبان ، وقيل : الخور الغزار من الإبل ، والناقة خوراء . الدرين : ما اسود من النبت وقدم .
- \* النهاب : الغنائم الواحد نهب . الأوب : الرجوع . التصفيد : التقييد ، يقال : صفدته أى قيدته و أوثقته .
  - \* اليلب: نسيجه من سيور تلبس تحت البيض.
- \* السابغة: الدرع الواسعة التامة. الدلاس: البراقة. الغضون: جمع غضن وهو التشنج في الشئ.
  - \* الجون : الأسود ، والجون الأبيض ، والجمع الجُون .
- \* الغدر: جمع غدير. تصفقه: تضربه. شبه غضون الدرع بمتون الغدران إذا ضربتها الرياح في جريها، العرائق التي ترى في الدروع بالتي تراها بالماء إذا ضربتها الريح.
- \* الروع: الفزع، ويريد به الحرب هذا . الجرد: التي رق شعر جسدها وكثر والواحد أجرد والواحدة جرداء . النقائذ: المخلصات من أيدى الأعداء، واحدتها نقيذة وهي فعيلة بمعنى مفعلة ، يقال: أنقذتها أي خلصتها فهي منقذة ونقيذة . الفلو والافتلاء: الفطام .
- \* رجل دارع: عليه درع ، ودروع الخيل تجافيفها . الرصائع: جمع الرصيعة وهي عقدة العنان على قذال الفرس .
- \* البعول والبعولة جمع بعل ، يقال للرجل : هو بعل المرأة ، وللمرأة هي بعله وبعلته ، كما يقال : هو زوجها وهي زوجه وزوجته .
  - \* الهويني : تصغير الهوني وهي تأنيث الأهون مثل الأكبر والكبري .

- \* القوت : الإطعام بقدر الحاجة ، والفعل قات يقوت ، والاسم القوت والقيت ، والجمع الأقوات .
- \* الميسم: الحسن وهو من الوسام والوسامة وهما الحسن والجمال ، والفعل وسم يوسم ، والنعت وسيم. الحسب: ما يحسب من مكارم الإنسان ومكارم أسلافه ، فهو فعل في معنى مفعول مثل النفض والخبط والقبض واللقط في معنى المنفوض والمخبوط والمقبوض والملقوط. فالحسب إذن في معنى المحسوب من مكارم آبائه .
  - \* الحزور : الغلام الغليظ الشديد ، والجمع الحزاورة .
- \* الخسف والخسف: بفتح الخاء وضمها: الذل. السوم: أى تجشم إنسانا مشقة وشرا، يقال سامه خسفا، اى حمله وكلفه ما فيه ذل.

## Idelēš Iluleuš

عنترة بن شداد

### عنترة بن شداد

هو عنترة بن شداد العبسى ، وأمه زبيبة ، أمه حبشية . كان بطلا شجاعا كريم النفس ، رقيق القلب ، رحب الصدر ، عفيفا . هاجت شاعريته ، واتسع خياله ، وأشهر شعره معلقته وهى السادسة فى المعلقات .

لا يظلم ولا يجرو أحد على ظلمه ، وفى معلقته من شرف المعانى وسهولة اللفظ ، وحسن الانسجام ، ومتانة التعبير والموسيقى ماجعل العرب يسمونها بالذهبية .

وهو أحد فرسان العرب المشهورين ، وأجوادهم المعروفين وأحد الأغربة الجاهليين ، وظهرت عليه النجابة وهو صغير ، وشجاعته أشهر من نار على علم.

وقيل لعنترة أنت أشعر العرب وأشدها ، قال : لا ، قيل له فيم شاع لك هذا في الناس ؟ قال : كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما ، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما ، ولا أدخل موضعا إلا أرى لى منه مخرجا . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه - للحطينة : كيف كنتم في حربكم ؟ قال : كنا ألف فارس حازم ، قال : وكيف يكون ذلك؟ قال : كان فينا قيس بن زهير ، وكان حازما فكنا لا نعصيه . وكان فارسنا عنترة فكنا نحمل إذا حمل ، ونحجم إذا أحجم . وكان فينا الربيع بن زياد ، وكان ذا رأى فكنا نستشيره ولا نخالفه . وكان فينا عروة بن الورد فكنا ناتم بشعره فكنا كما وصفت لك . فقال عمر : صدقت . وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ماوصف لى أعرابي فأحببت أن أراه إلا عنترة .

وتبدأ معلقة عنترة بقوله:

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم

فلم يترك الشعراء شينا يصاغ فيه شعر إلا وقد صاغوه فيه ، وأم ههنا بمعنى بل أعرفت ، ويجوز أن تكون هل ههنا بمعنى قد كقوله عز وجل " هل أتى على الإنسان حين من الدهر .." أى قد أتى . وعن موقفه من الظلم يقول :

وإذا ظلمت فإن ظلمي باسلٌ مرٌ مذاقتُهُ كطعم العلقم

فإن ظلم وجدت ظلمه كريها مرا كطعم العلقم ، فمن ظلمه عاقبه عقابا بالغا يكرهه كما يكره طعم العلقم إذا ذاقه .

وهو يفتخر بشربه الخمر ، وأن سكره يحمله على محامد الأخلاق ، ويكفه عن المثالب إذ يقول :

فإذا شربت فإننى مستهلك مالى وعرضى وافر لم يكلم

فلا أشين عرضى إذا شربت ، بل أهلك مالى بجودى ويكون عرضى تأما . وإذا صحوت من سكرى لم أقصر عن جودى ، أى يفارقنى السكر ولا يفارقنى الجود ، يقول :

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي

فهو يفتخر بالجود ووفور العقل إذا لم ينقص السكر عقله . وعن فروسيته وإقدامه وشجاعته في المعارك و الحروب يخاطب ابنة عمة التي أحبها ، وحارب من أجلها فيقول لها: هلا سألت الفرسان عن حالى في قتالى إن كنت جاهلة بها، وهو يريد بذلك أن يفخر بمكارمه للجميع.

هَلَّا سَأَلَتِ الخَيْلَ يَا أَبْنَهُ مَالِكِ إِنْ كُنْتِ جَاهِلَهُ بِمَا لَمْ تَعْلَمِنذ

إِذْ لَا أَزَالُ عَلَى رِحَالَةِ سَابِحٍ نَهْدٍ تَعَاوَرُهُ الْكُمَاةُ مُكَلِّم

طَوْراً يُجَرَّدُ للطِغانِ وَتَارَة يَاوِى إِلَى خَصِدِ القِسِيِّ عَرَمْرَم

يُخْبِرُكِ مَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةُ انَّنِي أَغْشَى الوَغْي وَأَعِفُ عِنْدَ المَغْنَمِ

هلا سألت الفرسان عن حالى إذ لم أزل على سرج فرس سابح تناوب الأبطال في جرحه ، أي جرحه كل منهم ، ويقول :

مرة أحمل عليه على الأعداء فأحسن بلاني وأنكى فيهم أبلغ نكاية ، ومرة انضم إلى قوم أحكمت قسيهم وكثر عددهم ، فهم رماة مع كثرة عددهم .

فإن سألت الفرسان عن حالى فى الحرب يخبرك من حضر الحرب بأنى كريم عالى الهمة ، أتى الحروب وأعف عن اغتنام الأموال .

فأرَى مَغَانِمَ لَوْ أَشَاءِ حَوَيْتُهَا فَيَصُدُنِي عَنْهَا الْحَيَا وَتَكَرُّمي

وَمُدَجِّجٍ كُرِهَ الْكُمَاةُ نِزَالُه لَا مُمْعِنٍ هَرَباً وَلَا مُسْتَسْلِمِ

جَادَتْ لَهُ كَفَى بِعَاجِل طَعْنَةٍ بِمُثَقَّفٍ صَدْقِ الْكُعُوبِ مُقَوَّمٍ

بِرَحِيبَةِ الفَرْغَيْنِ يَهْدِى جَرْسُهَا بِاللَّيْكِ مُعْتَسُّ النَّبَابَ الضُّرُّم

فَشَكَكُتُ بِالرُّمْحِ الْأَصَمُ ثِيَابَهُ لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَى القَنَا بِمُحَرِّم

فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السُّبَاعِ يَنُشْنَه يَقْضِمْنَ حُسْنَ بَنَانِهِ وَالمِعْصَم

وَمِشَكُ سَابِغَةِ هَتَكُتُ فُرُوجَهَا بِالسَّيْفِ عَنْ حَامِي الْحَقِيقَةِ مُعْلِمِ

ورب رجل تام السلاح كانت الأبطال تكره نزاله وقتاله لفرط بأسه وصدق مراسه ، لا يسرع فى الهرب إذا اشتد بأس عدوه ، ولا يستكين له إذا صدق مراسه ، جادت له يدى بطعنة عاجلة برمح مقوم صلب الكعوب ، فانتظمت برمحى الصلب ثيابه ، أى طعنته طعنة أنفذت الرمح فى جسمه وثيابه كلها ، ثم قال : ليس الكريم محرما على الرماح ، يريد أن الرماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام ، وقيل : بل معناه ان كرمه لا يخلصه من القتل المقدر له ، فصيرته طعمة للسباع كما يكون الجزر طعمة للناس ، ثم قال : تتناوله السباع وتأكل بمقدم أسنانها بنانه الحسن ومعصمه الحسن ، يريد أنه قتله فجعله عرضه للسباع حتى تناولته وأكلته .

يقول: ورب مشك درع ، أى رب موضع انتظام درع واسعة ، شققت أوساطها بالسيف عن رجل حام لما يجب عليه حفظه شاهر نفسه فى حومة الحرب أو مشار إليه فيها ، يريد أنه هتك مثل هذه الدروع عن مثل هذا الشجاع ، فكيف الظن بغيره ؟

رَبِدِ يَدَاهُ بِالْقِدَاحِ إِذَا شَتَى هَتَّاكِ غَايَاتِ التَّجَارِ مُلُوَّمِ لَمُّا رَانِي قَدْ نَزَلْتُ أُرِيدُه ابْدَى نَوَاجِذَ لِغَيْرِ تَبَسُم عَهٰدِى بِهِ مَدُ النَّهَارِ كَانْمَا خُضِبَ الْلبَانُ وَرَاسُهُ بِالْعِظِلِمِ عَهٰدِى بِهِ مَدُ النَّهَارِ كَانْمَا خُضِبَ الْلبَانُ وَرَاسُهُ بِالْعِظِلِمِ فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ ثُمُ عَلَوْتُه بِمُهَنَّدِ صَافِى الحَدِيدَةِ مُخِذَم فَطَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ ثُمُ عَلَوْتُه بِمُهَنَّدِ صَافِى الحَدِيدَةِ مُخِذَم بَطَلُ كَانُ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ يُحْدَى نِعَالَ السَّبْتِ لَيْسَ بِتَوْامِ بَطَلُ كَانُ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ يُحْدَى نِعَالَ السَّبْتِ لَيْسَ بِتَوْامِ

يا شَاةَ مَا قَنَصٍ لِمَنْ حَلَتُ لَهُ
فَبَعَثْت جارِيَتِي فَقُلْتُ لَهَا الْدَهَبِي
قَالَتْ رَائِتُ مِنْ الْأَعَادِي غِرَّةً
وَكُأْنَمَا التَقَتَتْ بِجِيدٍ جَدَايَةٍ

حَرُمَتْ عَلَىً ولَيْنَهَا لَمْ تَحْرُمِ
فَتَجَسَّسِى أَخْبَارَهَا لِيَ وَاعْلَمِي
وَالشَّاةُ مُمْكِنَة لِمَنْ هُوَ مُرْتَمِ
رَشَاءٍ مِنَ الغِزْلَانِ حُرٍ أَرْتَم

يقول: هتكت الدرع عن رجل سريع اليد خفيفها فى إجالة القداح فى الميسر فى برد الشتاء ، وخص الشتاء الأنهم يكثرون الميسر فيه لتفرغهم له ، وعن رجل يهتك رايات الخمارين ، أى كان يشترى جميع ما عنده من الخمر حتى يقلعوا راياتهم لنفاذ خمرهم ، ملوم على إمعانه فى الجود وإسرافه فى البذل ، وهذا كله من صفة حامى الحقيقة .

ولما رآنى هذا الرجل نزلت عن فرس أريد قتله كشر عن أنيابه غير م مبتسم ، أى لفرت كلوحه من كراهية الموت قلصت شفتاه عن أسنانه ، وليس ذلك لتكلم ولا لتبسم ، ولكن من الخوف .

رأيته طول النهار وامتداده بعد قتلى إياه وجفاف الدم عليه كأن بنانه ورأسه مخضوبان بهذا النبت .

طعنته برمحى حين القيته من ظهر فرسه ، ثم علوته مع سيف مهند صافى الحديد سريع القطع.

وهو بطل مديد القد كأن ثيابه ألبست شجرة عظيمة من طول قامته واستواء خلقه تجعل جلود البقر المدبوغة بالقرظ نعالاً له ، أي تستوعب رجلاه

السبت ، ولم تحمل أمه معه غيره ، بالغ في وصفه بالشدة والقوة بامتداد قامته ، وعظم أعضائه وتمام غذائه عند إرضاعه .

ثم يقول : يا هؤلاء : اشهدوا شاة قنص لمن حلت له فتعجبوا من حسنها وجمالها فإنها قد حازت أتم الجمال ، والمعنى : هي حسناء جميلة مقنع لمن كلف بها وشغف بحبها ولكنها حرمت عليه ، وليتها لم تحرم على ، أي ليت أبي لم يتزوجها حتى يحل لى تزوجها ، وقيل أراد بذلك أنها حرمت عليه باشتباك الحرب بين قبيلتيهما ، ثم تمنى بقاء الصلح ، فبعثت جاريتي لتتعرف أحوالها لى ، فقالت جاريتي ، لما انصرفت لي . صادفت الأعادي غافلين عنها ورمي الشاة ممكن لمن أراد أن يرتميها ، يريد أن زيارتها ممكنة لطالبها لغفلة الرقباء والقرناء عنها .

ويقول : كأن التفاتها إلينا في نظرها التفات ولد ظبية هذه صفته في نظرها . ثم يقول :

نُبُنْتُ عَمْراً غَيْرَ شَاكِرِ نِعْمتِي وَلَقَدْ حَفِظْتُ وَصَاةً عَمَّى بِالضُّحَى فِي حَوْمَةِ الْحَرْبِ الْتِي لَا تَشْتَكِي إذْ يَتَّقُونَ بِيَ الْأَسِنَّةُ لَمْ أَخِمْ لَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ أَقْبَلَ جَمْعُهُمْ يَدْعُونَ عَنْتَرَ وَالرَّمَاحُ كَانَّهَا

وَالْكُفْرُ مَخْبَئَة لِنَفْسِ الْمُنْعِمِ إِذْ تَقْلِصُ الشُّفَتَانِ عَنْ وَصَمَح الْفَمِ غَمَرَاتِهَا الْأَبْطَالُ غَيْرَ تَغَمْغُم عَنْهَا وَلكِنِّي تَضَايَقَ مُقْدَمِي يَتَذَامَرُونَ كَرَرْتُ غَيْرَ مُذَمَّع أَشْطَانُ بِنْرِ فِي لَبَانِ الْأَدْهَمِ

أعلمت أن عمرا لا يشكر نعمتى ، وكفران النعمة ينفر نفس المنعم عن الإنعام.

ولقد حفظت وصيبة عمى إياى باقتحامى القتال ومناجزتى الأبطال فى أشد أحوال الحرب وهى حال تقلص الشفاه عن الأسنان من شدة كلوح الأبطال والكمات فرقاً من القتل.

ولقد حفظت وصية عمى فى حومة الحرب التى لا تشكوها الأبطال الابجلبة وصياح.

وحين جعلنى أصحابى حاجزاً بينهم وبين أسنة أعدائهم ، أى قدمونى وجعلونى فى نحور أعدائهم ، لم أجبن عن أسنتهم ولم أتأخر ، ولكن قد تضايق موضع أقدامى فتعذر التقدم فتأخرت لذلك .

ولما رأيت جمع الأعداء قد أقبلوا نحونا يحض بعضهم بعضاً على قتالنا عطفت عليهم لقتالهم غير مذمم ، أي محمود القتال غير مومة .

لقد كانوا يدعوننى فى حال إصابة رماح الأعداء صدر فرسى ودخولها في طولها بالحبال التى يستقى بها من الآبار .

ويستمر في وصف شجاعته وإقدامه في المعارك والحروب فيقول:

مَازِلْتُ أَرْمِيهِمْ بِتُغْرَةِ نَحْرِهِ وَلَبَانِهِ حَتَّى تَسَرْبَلَ بِالدَّمِ

فَازْوَرْمِنْ وَقْعِ الْقَنَا بِلْبَانِهِ وَشَكَى إِلَى بِعَبْرَةٍ وَتَحَمْحُم

لَوْكَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةُ الشَّتَكَى وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الكَّلَامَ مُكَلِّمي

وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِى وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا قِيلُ الْفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِي

وَالْخَيْلُ تَقْتَحِمُ الْخَبَارَ عَوَابِسا ذَلُلُ رِكَابِى حَيْثُ شِنْتُ مُشَايِمِى إِنِّى عَدَانِى أَنْ ازُورَكَ فَاعْلَمِى

مِنْ بَيْنِ شَيْظُمَةِ وَالْجَرَدَ شَيْظِمِ لَئْمَ، وَالْحَفِزُهُ بِأَمْرِ مُبْرَمِ مَا قَدْ عَلِمْتُ وَبَعْضُ مَا لَمْ تَعْلَمِي

لم أزل أرمى الأعداء بنحر فرسى حتى جرح وتلطخ بالدم وصار الدم له بمنزلة السربال ، أى عم جسده عموم السربال جسد لابسه . فمال فرسى مما أصابت رماح الأعداء صدره ووقوعها به ، وشكا إلى بعبرته وحمحمته ، أى نظر إلى وحمحم لأرق له ، ولو كان يعلم الخطاب لاشتكى إلى مما يقاسيه ويعانيه ولكلمنى لو كان يعلم الكلام . يريد أنه لو قدر على الكلام لشكا إلى مما أصابه من الجراح ، ولقد شفى نفسى وأذهب سقمها قول الفوارس لى : ويلك ياعنترة أقدم نحو العدو واحمل عليه ، يريد أن تعويل أصحابه عليه والتجاءهم إليه شفى نفسه ، ونفى غمه .

والخيل تسير وتجرى فى الأرض اللينة التى تسوخ فيها قوائمها بشدة وصعوبة وقد عبست وجوهها لما نالها من الإعياء ، وهى لا تخلو من فرس طويل أو طويلة ، أى كلها طويلة .

إن إبلى تذل لى حيث وجهتها من البلاد ، ويعاوننى على أفعالى عقلى وأمضى ما يقتضيه عقلى بأمر محكم .

ويتخوف عنترة من أن يموت ولم تدر الحرب على ابنى ضمضم بما يكرهانه وهما حصين وهرم ابنا ضمضم ، اللذان يشتمان عرضه ولم يشتمهما ، والموجبان على أنفسهما سفك دمه ، وهما يتواعدانه حال غيبته ، فأما في حال

الحضور فلا يتجاسران عليه ، وهو لم يستغرب منهما هذه الشتيمة ، فقد قتل أباهما وصيرته جزر السباع وكل نسر مسن .

حَالَتْ رِمَاحُ ابْنِي بَغِيضٍ دُونَكُمْ وَزَوَتْ جَوَانِي الْحَرْبِ مَنْ لَمْ يُجْرِمِ

وَلَقَدْ كَرَرْتُ الْمُهْرَ يَدْمِي نَحْرُه حَتَّى اتَّقَتْنِي الْخَيْلُ بِابْنِي حِذْيمِ

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابْنَى صَمْضَمِ

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابْنَى صَمْضَمِ

الشَّاتِمَى عِرْضِي وَلَمْ أَشْتِمْهُمَا وَالنَّاذِرَيْنِ إِذَا لَمْ القَّهُمَا دَمِي

إِنْ يَفْعَلَا فَلَقَدْ تَرَكُتُ أَبَاهُمَا جَذَر السِّبَاعِ وَكُلُّ نَسْرٍ قَشْعَمِ

### الهوامش

- \* التعاور : التداول ، يقال : تعاوروه ضربا إذا جعلوا يضربونه على جهة التناوب ، وكذلك الاعتوار . الكلم : الجرح ، والكليم التجريح .
- \* الطور : التارة والمرة ، والجمع الأطوار . العرمرم : الكثير حصد الشئ حصدا إذا استحكم ، والإحصاد : الإحكام .
- \* الوقعة والوقيعة: اسمان من أسماء الحروب ، والجمع الوقعات والوقائع . الوغى : أصوات أهل الحرب ثم استعير للحرب المغنم والغنم والغنيمة واحد .
- المدجج: التام السلاح. الإمعان: الإسراع في الشئ والغلو فيه.
   الاستسلام: الانقياد والاستكانة.
  - \* الصدق: الصلب.
  - \* الشك : الانتظام ، والفعل شك يشك . الأصم : الصلب .

- الجزر: جمع جزرة وهي الشاة التي أعدت للذبح. النوش: التناول والفعل
   ناش ينوش نوشا. القضم: الأكل بمقدم الأسنان والفعل قضم يقضم.
- \* المشك : الدرع التى قد شك بعضها إلى بعض ، وقيل مساميرها يشير إلى أنه الزرد ، وقيل : الرجل التام السلاح . الحقيقة : ما يحق عليك حفظه أى يجب . المعلم ، بكسر اللام : الذى أعلم نفسه أى شهرها بعلامة يعرف بها في الحرب حتى ينتدب الأبطال لبرازه ، والمعلم ، بفتح اللام : الذى يشار اليه ويدل عليه بأنه فارس . الكتيبة وواحد السرية .
- \* الربذ : السربع . شتا : دخل في الشتاء ، يشتو شتوا . الغاية : راية ينصبها الخمار ليعرف مكانه بها . الملوم : الذي ليم مرة بعد أخرى .
- \* مد النهار : طوله ، العظلم : نبت يختصب به ، العهد : اللقاء ، يقال : عهدته أعهده عهدا إذا لقيته .
  - \* المخذم: السريع القطع.
- \* السرحة : الشجرة العظيمة ، يحذى : أى تجعل حذاء له ، والحذاء : النعل والجمع الأحذية.
  - \* الشاة : كناية عن المرأة .
  - \* الغرة : الغفلة ، رجل غر غافل لم يجرب الأمور .
- \* الجداية ، ولد الظبية ، والجمع الجدايا . الرشأ : الذى قوى من أولاد الظباء ، والغزلان جمع الغزال ، الحر من كل شئ : خالصه وجيده . الأدثم : الذى فى شفته العليا وأنفه بياض .
- \* التنبئة والتنبئ : مثل الأنباء ، وهذه من سبعة أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، وهي : أعلمت وأريت وأنبات ونبأت وأخبرت وخبرت وحدثت ، وإنما تعدت

الخمسة التي هي غير أعلمت وأريت إلى ثلاثة مفاعيل لتضمنها معنى أعلمت.

- \* الوصاة والوصية شئ واحد . وضح الفم : الأسنان . القلوص : التشنج والقصر .
- \* حومة الحرب: معظمها وهى حيث تحوم الحرب أى تدور ، وغمرات الحرب: شدائدها التى تغمر أصحابها ، أى تغلب قلوبهم وعقولهم . التغمغم: صياح ولجب لا يفهم منه شئ .
- \* الاتقاء: الحجز بين الشينين ، يقول: اتقيت العدو بترسى ، أى جعلت الترس حاجزا بينى وبين العدو. الخيم: الجبن المقدم: موضع الأقدام ، وقد يكون الاقدام في غير هذا الموضع.
  - \* التذامر : تفاعل من الذمر وهو الحض على القتال .
  - \* الشطن : الحبل الذي يستقى به ، والجمع الأشطان . اللبان : الصدر .
    - \* الثغرة: الرقبة في أعلى النحر ، والجمع الثغر .
- \* الازورار: الميل. التحمحم: من صهيل الفرس ماكان فيه شبه الحنين ليرق صاحبه له.
  - \* الخبار: الأرض اللينة. الشيظم: الطويل من الخيل.
- \* ذلك: جمع ذلول من الذل وهو ضد الصعوبة. الركاب: الإبل ، لا واحد لها من لفظها عند جمهور الأئمة ، وقال الفراء ، إنها جمع ركوب مثل قلوص وقلاص ولقوح ولقاح. المشايعة: المعاونة ، أخذت من الشياع وهو دقاق الحطب لمعاونته النار على الإيقاد في الحطب الجزل. الحفز: الدفع. الإبرام: الإحكام.

\* الدائرة : اسم للحادثة ، سميت بها لأنها تدور من خير إلى شر ومن شر إلى خير ، ثم استعملت في المكروهة دون المحبوبة .

# المعلقة السابعة

الحارث بن حلزة

### الحرث بن حلزة

هو الحارث بن حازة من بنى بكر ، كان شديد الفخر بقومه ، ومعاقته هى السابعة فى المعلقات أنشدها فى حضرة الملك عمرو بن هند ردا على عمرو بن كلثوم وغضبا لقومه ، وفى معلقته سرد للحوادث التاريخية ، وفيها من الحكمة والرزانة ما يجعلها فى مصاف الشعر الخطابى ، وأفضل مثال للشعر السياسى فى العصر الجاهلى ، وقد بدأ معلقته بقوله على عادة الجاهليين :

آذنتنا ببينها أسماء رُب ثاو يُمَلُّ منه التَّوَاءُ

وزعم الأصمعى أن الحارث قال قصيدته هذه وهو ابن مائة وخمس وثلاثين سنة . وقال أبو عبيدة : أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر : عمرو بن كلثوم ، والحارث بن حلزة ، وطرفة بن العبد . وحلزة بكسر الحاء واللام ، وهو فى اللغة اسم دويبة واسم البومة ، والذكر بدون هاء . ويقال : امرأة حلزة للقصيرة والبخيلة ، والحلز السئ الخلق ، وقال قطرب حكى لنا أن الحلزة ضرب من النبات ، ولم نسمع فيه غير ذلك .

وضرب الحارث المثل فى الفخر فقيل: أفخر من الحارث بن حلزة وكان أبو عمر والشيبانى معجب لارتجال هذه القصيدة فى موقف واحد، ويقول لو قالها فى حول لم يلم، وقد جمع فيها ذكر عدة من أيام العرب، وعاش بعد ذلك مدة و هو معدود من المعمرين ومات وله من السنين مائة وخمسون سنة.

والحارث فارس مقدام وشاعر مجيد ، وسيد من سادات بكر ، كما كان عمر و بن كاثوم سيد تغلب وشاعرها .

وسبب إنشاء الحارث هذه القصيدة أن عمرو بن هند ، ملك الحيرة ، جمع بين بكر وتغلب واصلح بينهم ، واخذ من الحيين رهنا من كل حي مائة غلام ، فكف بعضهم عن بعض ، وكان أولنك الرهن يكونون معه في سيرة يغزون معه ، فأصابتهم سموم في بعض سيرهم فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون ، فقالت تغلب لبكر بن وائل: اعطونا دية غلماننا ، فأبت بكر ذلك . فاجتمعت تغلب إلى عمرو بن كلثوم ، واجتمعت بكر إلى النعمان بن هرم اليشكرى ، واجتمع الجمع عند الملك عمرو بن هند ، وتشاجر عمرو بن كلثوم والنعمان بن هرم أمام الملك ، فغضب عمرو بن هند ، وكان يؤثر بنى تغلب على بكر ؛ واشتد غضبه على بكر والنعمان صاحبهم ، فقام الحارث بن حلزة وارتجل قصيدته ارتجالا وهو متوكئ على قوسه ، وكان الملك يسمع قصيدة الحارث من وراء حجاب لأنه كان لا يحب رؤية احد فيه سوء ، وكان الحارث به وضح ، فلما أنشد القصيدة أدناه حتى خلص إليه .. ويقال إن الحارث عندنذ كان طاعنا في السن ، وكان فوق المائة ، وترى أثر السن ونضوجها وحكمتها وحلمها ووقارها في القصيدة واضحا جليا ، حيث رد على تغلب في اناة وهدوء وحملها تبعة الحرب واستدرج عمرو بن هند إلى أن يكون في جانب قومه فمدحه ومدح قومه ، وبها قضىي عمرو لبكر على تغلب ، وأطلق وهنهم وكانوا عدة فتيان من أشراف بكر.

وقد بدأ الحارث قصديته بالغزل ووصف الناقة على عادة الجاهليين ، ثم وصل إلى غرضه من الخصومة بين بكر وتغلب .

وفى المعلقة أبيات لها قيمة كبيرة فى شرح أحداث تاريخية وسياسية من صلح كان بين تغلب وأيام كانت بينها .

ويمتاز الحارث بن حلزة بالبديهة والارتجال وقوة الشاعرية ، وبتعدد فنون الشعر في معلقته وكثرة غريبها وإحكام نظمها على كثير من أيام العرب ووقانعها .

يقول في ملعقته أنه لا يعوقه شئ وعن مرامه ، فهو يركب ناقته في الحر غازيا:

كُلُ ٱبْنِ هَمْ بَلِيَّةٌ عَمْيَاءُ أَتَّلَهَّى بِهَا الهَوَاجِرَ إذّ خَطَبٌ نُعْنِى بِهِ وَنُسَاءُ وَأَتَانَا مِنَ الْحَوادِثِ وَالْأَنْبَاءِ أنَّ إِخْوَانَنَا الْأَرَاقِمَ يَغْلُو نَ عَلَيْنَا فِي قِيلِهِمْ إِحْفَاءُ يَخْلِطُونَ ٱلْبَرئَ مِنَّا بِذِى الذَّنْبِ وَلَا يَنْفَعُ الْخَلِيِّ الْخَلاءُ وَأَنَّا الْوَلَاءُ زَعَمُوا أَنَّ كُلَّ مِنْ ضَرَبَ الْعَيْرَ مَوَال لَنَا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عِشَاءً فَلَمَّا أصْبَحُوا أصْبَحَتْ لَهُمْ ضَنُوضَنَاءُ خَيْلِ خِلَالَ ذَاكَ رُغَاءُ مِنْ مُنَادٍ وَمِنْ مُجِيبٍ وَمِنْ تَصْهَالِ أيُّهَا النَّاطِقُ المُرَقِّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرُو وَهَلُ لِذَاكَ بَقَاءُ لَا تَخَلّْنَا عَلَى غِرَاتِكَ إِنَّا قَبْلُ مَا قَدْ وَشَى بِنَا الْأَعْدَاءُ

ولقد أتانا من الحوادث والأخبار أمر عظيم نحن معنيون محزونون لأجله . هو تعدى إخواننا من الأراقم علينا وغلوهم في عدوانهم علينا في مقالتهم . هم يخلطون براءنا بمذنبينا فلا تنفع البرئ براءة ساحته من الذنب . إنهم زعموا أن كل من يرضى بقتل كليب وائل بنو أعمامنا وأنا أصحاب ولانهم

تلحقنا جرائرهم ، أو أن من صاد حمر الوحش موالينا ، أو أن كل من ضرب الخيام موالينا ، أو أن كل من صار إلى هذا الجبل موال لنا ، فهم الزموا العامة جناية الخاصة ، وألزموا العرب جناية بعضنا .

لقد أطبقوا على أمرهم من قتالنا وجدالنا عشاء فلما أصبحوا أجلبوا وصاحوا ، واختلطت أصوات الداعين والمجيبين والخيل والإبل ، يريد بذلك تجمعهم وتأهبهم .

ويقول: أيها الناطق عند الملك الذي يبلغ عنا الملك ما يريبه ويشككه في محبتنا إياه ودخولنا تحت طاعته، وانقيادنا لحبل سياسته، هل لذلك التبليغ بقاء ؟ وهذا استفهام معناه النفي، أي لا بقاء لذلك لأن الملك يبحث عنه فيعلم أن نلك من الأكاذيب المخترعة، والأباطيل المبتدعة.

فهو يريد أن يقول : أيها المضرب بيننا وبين الملك بتبليغك إياه عنا ما يكرهه لإبقاء ما أنت عليه لأن بحث الملك عنه يعرفه أنه كذب بحت محض .

فلا تظننا متذللين متخاشعين لإغرائك الملك بنا ، فقد وشى بنا أعداؤنا إلى الملوك قبلك ، فإن إغرائك الملك لا يقدح فى أمرنا كما لم يقدح إغراء غيرك فيه .

فَبَقِينا عَلَى الشَّناءَةِ تَنْمِينَا حُصُونٌ وَعِزَةٌ قَعْساءُ قَبْلُ مَا النَوْمَ بَيُّضَتُ بِعُيُونِ النَّاسِ فِيها تَعَيُّظَ وإباءُ وكَأَنُ المَثُونَ تَرْدِى بِنَا أَزْ عَنْ جَوْناْ يَنْجابُ عَنْهَ العَمَاءُ مُكُفَهِرًا عَلَى الحَوادِثِ لا تَرْ يُوهُ لِلدَّهْرِ مُـؤْيِدٌ صَمَاءُ

إِرَمِيِّ بِمِثْلِهِ جَالَتِ الجِنُ مَلِكَ مُقْسِطٌ وافضنَلُ مَنْ يَمْشِي أَيْمَا خُطَةٍ ارَدْتُمْ فَادُو إِنْ نَبَشْتُمْ مَا بَيْنَ مِلْحَةٌ فالصًا أَوْ نَقَشْتُمْ فَالنَقْشُ يَجْشَمُهُ النَّا

فَآبَتُ لِخَصْمِها الأجلاء ومِنْ دُونِ مَا لَدَنِهِ الثَّنَاءُ هَا إِلَيْنا تَمْشِي بِهاالأمْلاءُ قِبِفِيهِ الأمْواتُ والأخياء سُ وفِيهِ الصَّلاحُ والإنبراءُ

فبقينا عن بعض الناس إيانا وإغرائهم الملوك نبا ترفع شأننا وتعلى حصون منيعة وعزة ثابته لا تزول ، فقد أعمت عزتنا قبل يومنا الذى نحن فيه عيون أعدائنا من الناس ، يريد أن الناس يحسدوننا على إباء عزتنا على من كادها وتغيظها على من أرادها بسوء حتى كأنهم عموا عند نظرهم إلينا لفرط كراهيتهم ذلك وشدة بغضهم إيانا ، وجعل التغيظ والإباء للعزة مجازا وهما عند التحقيق لهم .

وكأن الدهر برميه لنا بمصائبه يرمى جبلا أرعن أسود ينشق عنه السحاب، أى يحيط به ولا يبلغ أعلاه، يريد أن نوائب الزمان وطوارق الحدثان لا تؤثر فيهم، ولا تقدح في عزهم كما لا تؤثر في مثل هذا الجبل الذى لا يبلغ السحاب أعلاه لسموه وعلوه، فيشتد ثباته على إختلاف الحوادث لا ترخيه ولا تضعفه داهية قوية شديدة من دواهي الدهر. ونحن في مثل هذا الجبل في المنعة والقوة؛ فحسبنا إرمى؛ قديم الشرف بمثلنا ينبغي أن تجول الخيل وأن تأبي لخصمها أن يجلى صاحبها عن أوطانه، يريد أن مثله يحمى الحوزة، ويزب عن الحريم.

إنه ملك عادلو هو أفضل ماسن على الأرض أى أفضل الناس والثناء قاص عنا عنده .

ويقول: فوضوا إلى أراننا كل خصومة أردتم تشفى بها جماعات الأشراف والرؤساء بالتخلص منها إذ لا يجدون عنها مخلصا، يريد أنهم أولو وأى وحزم يشفى به ويسهل عليهم مايتعذر على غيرهم من الأشراف فى فصل الخصومات، والقضاء فى المشكلات.

إن بحثتم عن الحروب التي كانت بيننا وبين هذين الموضوعين وجدتم قتلي لم يثأر بها وقتلي تثر بها ، فسمى الذين لم يثأر بهم أمواتا والذين تثر بهم أحياء لم قتل بهم من أعدائهم كأنهم عادوا أحياء إذ لمتذهب دمائهم هدرا ، يريد أنهم ثاروا بقتلاهم ، وتغلب لم تأثر بقتلاهم . فإن استعصيتم في ذكر ما جرى بيننا من جدال وقتال فهو شئ قد يتكفله الناس ، ويتبين فيه المذنب من البرئ ، كنى بالقسم عن الذنب وبالبرة عن براءة الساحه ، يريد أن الاستقصاء فيها ذكر يبين براءتنا من الذنب والذب ذنبكم .

اوْ سَكَثُمْ عَنَّا فَكُنَّا كَمَنْ أَغْمَــِضَ عَيْنا فِي جَفْنِها أَقْـــــذَاءُ
أَوْ مَنَعْتُمْ مَا تُسْأَلُونَ فَمَــِنْ حُدَّتُنُمُوه لَــهُ عَلَيْنا العَــلاءُ
هَلْ عَلِمْتُمْ أَيُّام يُنْتَهَبُ النَّـاسُ غِوارا لِكُــلَّ حَيُّ عُـواءُ
إذْ رَكِبْنا الجِمالَ مِنْ سَعَفِ البَحْرَيْنِ سَيْسِرا حَتَّـى نَهاهَا الجِساءُ
ثُمُ مِلْنــا عَلَى تَميع فَاحْرَمْنا وفِينا بَنـاتُ قَــوْم إمـاءُ
لا يُقِيـمُ العَزِيــزَ بِالبَلْدِ السَّهْلِ ولا يَنْفَسعُ الذَلِيــلَ النَّجــاءُ

لَيْسِ يُنْجِي مُوائِلا مِنْ جِذَارِ رَاسُ طَوْدٍ وحَسرَة رَجْلاءُ فَمَلَكُنَا بِذَلِكَ النَّاسَ حَتَّى مَلَكَ المُنْذِرُ بِسن ماءِ السَّماءُ مَلِكُ أَضَ سِرَعَ البَرِيَّة لا يُوجَدُ فِيهِ المِالَدَيْسِهِ كِفَاءُ

وإن أعرضتم عن ذلك أعرضنا عنكم مع إضمارنا الحقد عليكم كمن أغضى الجفون على القذى . وإن منعتم ما سألناكم من المهادنة والموادعة فمن الذى حدثتم عنه أنه عزنا وعلانا ، أى فأى قوم أخبرتم عنهم أنهم فضلونا ، أى لا قوم أشرف منا ، فلا نعجز عن مقابلتكم بمصل صنيعكم . وقد علمتم غناءنا في الحروب وحمايتنا أيام إغارة الناس بعضهم على بعض وخجيجهم وصياحهم الم بهم من الغارات ، ويقول :

حين رفعنا جمالنا على أشد السير حتى سارت من البحرين سيرا شديدا إلى أن بلغت هذا الموضع الذي يعرف بالحساء ، أي طوينا مابين هذين الموضعين سيرا وإغارة على القبائل فلم يكفنا شئ عن مرامنا حتى انتبهينا إلى الحساء ، ثم ملنا من الحساء فأعزنا على بنى تميم ، ثم دخل الشهر الحرام وعندنا سبايا القبائل قد استخدمناهن فبنات الذين أعزنا عليهم كن إماء لنا . وحين كان الأحياء الأعزة يتحصنون بالحبال ولا يقيمون بالبلاد السهلة ، والأذلاء كان رينفعهم إسراعهم في الفرار ، يريد أن الشركان منا شاملا عاما لم يسلم منه العزيز ولا الذليل . ولم ينج الهارب منا تحصنه بالجبل ، ولا بالحرة الغليظة الشديدة . ثم يقول :

هو ملك ذلك وقهر الخلق فما يوجد من يساوية في معاليه . ويقول :

ما أصابُوا مِنْ تَغْلَبِيُّ فَمَطَلَـــوْلُ
كَتْكَالِيفِ قَوْمِنا إِذْ غَزَا المُنْدِرُ
إِذْ أَحَالُ العَلْياءَ قُبَــة مَيْسُونَ
فَتَـاوَّتْ لَـهُ قَراضِبَــة مِــنْ
فَقَدَاهُمْ بِالْأُسُودَيْنِ وأَمْــرُ اللهِ
فَهَداهُمْ بِالْأُسُودَيْنِ وأَمْــرُ اللهِ
إِذْ تَمَنَّوْنَهُمْ غُـرُورا فَساقَتُهُمْ
لَلْهُ يَغُرُوكُمْ غُـرُورا فَساقَتُهُمْ
لُـم يَغُرُوكُمْ غُـرُورا فَساقَتُهُمْ

عَلَيْهِ إذا أصِدِ بَ العَفاءُ هَلَيْهِ إذا أصِدِ بَ العَفاءُ هَلَانَ هِنْدٍ رِعاءُ فَادْنَ فِي لَابْنِ هِنْدٍ رِعاءُ فَادْنَ فِي كِلَيْهُمْ الْقَاءُ كُ لَلَّ مَنْ كَانَّهُمْ الْقَاءُ لَكَ مَنْ كَانَّهُمْ الْقَاءُ لَكَ مَنْ كَانَّهُمْ الْقَاءُ لَكَ مَنْ فَي كِلَيْهُمُ الْقَاءُ لِللَّهُ قِياءُ لِللَّهُ قِياءُ لَيْكِ مَا أَمْنِي فِي الْأَشْقِياءُ لِللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَمْنِي فِي الْأَشْقِياءُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقِهاءُ والطنَّحاءُ عَمْرو وهَلْ لِذَاكَ الْتِهاءُ عَمْرو وهَلْ لِذَاكَ الْتِهاءُ أَعْمَدُ وهَلْ لِذَاكَ الْتِهاءُ الْتِهاءُ الْتِهاءُ الْتِهاءُ الْتَهاءُ الْتِهاءُ الْتَهاءُ الْتُهَاءُ الْتَهاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ماقتلوا من بنى تغلب أهددت دماؤهم حتى كأنها غطيت بالتراب ودرست . يريد أن دماء بنى تغلب تهدد ودمائهم لا تهدد بل يدركون ثأرهم ، ويقول : هل قاسيتم من المشاق والشدائد ماقاسى قومنا حين غزا منذر أعداءه فى محاربهم ؟

وقد ذكر أنهم نصروا الملك حين لم ينصره بنو تغلب وغير هم بأنهم رعاء الملك ، وقومه يأنفون ذلك . وإنما كان هذا حين أنزل الملك قبة هذه المرأة علياء وعوصاء التى هى أقرب ديارها إلى الملك .

وقد تجمعت له لصوص خبثاء كأنهم عقبان لقوتهم وشجاعتهم ، ويقول : وكان يتقدمهم ومعه زادهم من الماء والتمر فقاد هذا المعسكر ، وأمر الله بالغ مبالغة يشقى به الأشقياء في حكمه وقضائه ، ويقول : حين تمنيتم قتالهم إياكم - ٢١٠ -

ومصيرهم اليكم اغترارا بشركتكم وعدتكم فساقتهم اليكم أمنيتكم التى كانت مع البطر . فلم يفاجئوكم مفاجأة ، ولكن أتوكم وأنتم ترونهم خلال السراب حتى كأن السراب يرفع أشخاصهم لكم .

فيا أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو بن هند الملك ألا تنتهى عن تبليغ الأخبار الكاذبة عنا ؟

### ويستمر الشاعر في وصفه لقوته وشجاعته وعزة قومه :

مَنْ لَنَا عِنْدَهُ مِنْ الْخَيرِ آيَا تٌ ثَلَاثٌ فِي كُلْهِنَّ الْقَضَاءِ آيَةٌ شَارِقُ الشَّقِيقَةِ إِذْ جَا زُا جَمِيعاً لِكُلُّ حَيِّ لِوَاءُ حَوْلَ قَيْسٍ مُسْتَلْنِمِينَ بِكَبْشِ كَأَنَّهُ عَبْلاءُ قَرَظِيُّ وَصَنِيتٍ مِنَ الْعَوَاتِكِ لَا تَنْهَ اهُ إِلَّا مُنْيَضَّةٌ رَعْلاءُ فَرَدَنْنَاهُمُ بِطَعْنِ كَمَا يَخْرُ جُ مِنْ خُرْبَةِ الْمَزَادِ الْمَاءُ وَحَمَلْنَاهُمُ عَلَى حَزْمٍ ثُهَلَا نَ شِلَالاً وَدُمِّي الْأَنْسَاءُ وَجَبَهْنَاهُمُ بِطَعْنِ كَمَا تُهِزُ فِي جَمَّةِ الطّويِّ الدَّلاءُ وَفَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا عَلِمَ الله وَمَا إِنْ لِلْخَانِنِينَ دِمَاءُ

هو الذي لنا عنده ثلاث آيات ، أي ثلاث دلائل من دلائل غنائنا وحسن بلائنا في الحروب والخطوب ، يقضى لنا على خصومنا في كلها ، أي يقضى الناس لنا بالفضل على غيرنا فيها . إحداها شارق الشقيقة حين جاءت معد - ٢١١ -

بالويتها وراياتها ، وأراد بشارق الشقيقة : الحرب التى قامت بها . جاءت مع راياتها حول قيس متحصنين بسيد من بلاد القرظ ، وبلاد القرظ : اليمن ، كأنه فى منعته وشكوته هضبة من الهضاب ، يريد أنهم كفوا عادية قيس وجيشه عن عمرو بن هند . والثانية جماعة من أولاد الحرائر الكرام الشواب لا يمنعها عن مرامها ، ولا يكفها عن مطالبها إلا كتيبة مبيضة ببياض دروعها وبيضها عظيمة ممتدة ، وقيل : بل معناه إلا سيوف مبيضة طوال ، وقوله : من العواتك ، أى من أولاد العواتك .

لقد رددنا هؤلاء القوم بطعن خرج الدم من جراحه خروجه من أفواه القرب وثقوبها ، وألجأناهم إلى التخلص والتحصن بغلظ هذا الجبل والالتجاء إليه في مطاردتنا إياهم ، وأدمينا أفخاذهم بالطعن والضرب . منعناهم أشد منع وأعنف ردع ، فتحركت رماحنا في أجسامهم كما تحرك الدلاء في ماء البئر المطوية بالحجارة . وفعلنا بهم فعلا بليغاً لا يحيط به علما إلا الله ، ولا دماء للمتعرضين للهلاك أو الهالكين ، أي لم يطلب بثار هم ودمانهم .

ويستمر الشاعر في هذا العرض وذلك الوصف في أبياته فيقول: ثم قاتلنا بعد ذلك حجر بن أم قطام، وكانت له كتيبة فارسية خضراء لما ركب دروعها وبيضها من الصدا. وقيل: بل أراد وله دروع فارسية خضراء لصدنها:

ثُمَّ حُجْراً اعْنِى ابْنَ أَمْ قَطَامِ وَلَهُ فَارِسِيَّةٌ خَضْرَاءُ أَسَدٌ فِي الْلَقَاءِ وَرْدٌ هَمُوسٌ وَربِيعٌ إِنْ شَمَّرَتْ عَبْرَاءُ وَقَكَّنَا غُلُّ امْرِي الْقَيْسِ عَنْه بَعْدَ مَا طَالَ حَبْسُهُ وَالْعَنَاءُ

وَمَعَ الْجَوْنِ جَوْنِ آلِ بَنِى الْأَوْ سِ عَنُودٌ كَانَّهَا دَفُوَاءُ
مَا جَزِعْنَا تَحْتَ الْعَجَاجَةِ إِذْ وَلَوْا شِلَالاً وَإِذْ تَلْظَى الصَلاَءُ
وَأَقَدْنَاهُ رُبَّ غَسَّانَ بِالمُنْذِ رِ كَرْهَا إِذْ لَا تَكَالُ اللَّمَاءُ
وَأَقَدْنَاهُمُ بِبِسْعَةِ الْمُلَا كُ كُرَامِ السَلاَبُهُمُ اعْلاءُ
وَالْتَيْنَاهُمُ بِبِسْعَةِ الْمُلَا كُ كَرَامِ السَلابُهُمُ اعْلاءُ
وَوَلَذَنَا عَمْرَو بْنَ أَمْ أَنَاسٍ مِنْ قَرِيبٍ لَمَّا النّانَا الْحِبَاءُ
مِثْلُهَا يُخْرِجُ النّصِيحَةُ لِلقَوْمِ فَلاةً مِنْ دُونِهَا افلاءُ

كأن حجرا أسدا في الحرب بهذه الصفة ، وكان الناس بمنزلة الربيع إذا تهيأت واستعدت السنة الشديدة للشر ، يريد أنه كان ليث الحرب غيث الجدب . وكانت مع الجون كتيبة شديدة العناد كأنها في شوكتها وعدتها هضبة دفئة . والجون الثاني بدل من الأول ، والأول في التقدير محذوف كقوله تعالى : "لعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات " إننا ما جزعنا تحت غبار الحرب حين تولوا في نار الحرب وحين تولوا في حال الطراد ، وأعطيناه ملك غسان قودا بالمنذر حين عجز الناس عن الاقتصاص وإدراك الأثار ، وجعل الدماء مستعارا للقصاص ، وهذه هي الآية الثالثة .

وأتيناهم بتسعة من الملوك وقد أسرناهم ، وكانت أسلابهم غالية الأثمان لعظم أخطارهم وجلالة أقدارهم . وولدنا هذا الملك بعد زمان قريب لما أتانا الحباء ، أى زوجنا أمه من أبيه لما أتانا مهرها ، يريد إنا أخوال هذا الملك . ثم يقول : مثل هذه القرابة تستخرج النصيحة للقوم الأقارب قربى أرحام يتصل

بعضها ببعض كفلوات يتصل بعضها ببعض . والمعنى : أن مثل هذه القرابة التي بيننا وبين الملك توجب النصيحة له إذ هي أرحام مشتبكة .

تَتَعَاشُوا فَقِي التَمَاشِي الدَّاءُ
قُدُمَ فِيهِ العُهُودُ وَالكُفَلَاءُ
مَا فِي الْمَهَارِقِ الْأَهْوَاءُ
الشُتَرَطَنَا يَوْمَ اخْتَلَفْنَا سَوَاءُ
عَنْ حَجْرَةِ الرَّبِيضِ الطَّبَاءُ
يَعْنَمَ عَازِيهُمُ وَمِنَّا الجَزَاءُ
قِيلَ لِطَسْمِ الْخُوكُمُ الأَبَاءُ
وَلا جَندَلُ وَلا الحَذَاءُ
وَلا جَندَلُ وَلا الحَذَاءُ
رُ فَإِنَّا مِنْ حَرْبِهِمْ بُرَاءُ
يهم رِمَاحٌ صُدُورُهُنَ القَصْنَاءُ

فاتركوا التكبر وإظهار التجبر والجهل وإن لزمتم ذلك ففيه الداء يعنى الفضى بكم ذلك إلى شر عظيم . واذكروا العهد الذى كان منا بهذا الموضوع وتقديم الكفلاء فيه . وإنما تعاقدنا هناك حذر الجود والتعدى من إحدى القبيلتين

فلا ينقض ما كتب في المهارق الأهواء الباطلة ، يريد أن ما كتب في العهود لا تبطله أهواؤكم الضالة .

واعلموا أننا وإياكم في تلك الشرانط التي أوثقناها يوم تعاقدنا مستوون .

الزمتمونا ذنب غيرنا عننا باطلا كما يذبح الظبي لحق وجب في الغنم . أفعلينا ذنب كندة أن يغنم غازيهم منكم ومنا يكون جزاء ذلك ، أم علينا جناية إياد ؟ ثم قال : الزمتونا ذلك كما تعلق الأثقال على وسط البعير المحمل .

هؤلاء المضربون ليسوا منا ، عيرهم بأنهم منهم ، ويقول : أم علينا جناية بنى عتيق ، ثم قال : إن نقضتم العهد فإنا برأء منكم وغزاكم ثمانون من تميم بأيديهم رماح أسنتها القتل أى القاتلة .

> تَرَكُوهُم مُلَحَّبِينَ وآبُو ام عَلَيْنَا جَرًى حَنِيفَةُ أو مَــا أم عَلَيْنَا جَرَّى قُصْنَاعَةُ أَمْ ئُمُ جَاؤُوا يَستَرجِعُونَ فَلَم تَرْ لَم يُخَلُوا بَنِي رِزَاحٍ بِبَرقَا ثُمُّ فَاوُوا مِنْهُم بِقَاصِيمَةِ الظَّهرِ ثُمَّ خَيلٌ مِن بَعدٍ ذَاكَ وَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَى يَومِ

بِنَهابٍ يَصنمُ مِنهَا الحُدَاءُ جَمْعَت مِن مُحَارِبٍ غَبرَاهُ لَيسَ عَلَيْنَا فِي مَا جَنُوا أَندَاءُ جِع لَهُم شَامَةً وَلا زَهرَاهُ ء نِطَاعِ لَهُم عَلَيهُم دُعَاهُ وَلا يَبرُدُ الغَلِيلَ الماء مَعَ الغَلَاقِ لا رَأْفَةً وَلا إبقَاءُ الحيارين والبلاء بلاء يقول: تركت بنى تميم هؤلاء القوم مقطعين بالسيوف رقد رجعوا إلى بلادهم مع غنائم يصم حداء حداتها أذان السامعين، أشار بذلك إلى كثرتها.

ويقول: أم علينا جناية بنى حنيفة أم جناية ما جمعت الأرض أو السنة الغبراء من محارب. أم علينا جناية قضاعة ؟ بل ليس علينا فى جنايتهم ندى ، أى لا تلزمنا ولا تلحقنا تلك الجناية. ويقول: ثم جاؤا يسترجعون الغنائم فلم ترد عليهم شاة زهراء، أى بيضاء، ولا ذات شامة.

هذه الأبيات كلها تعبير لهم وإبانة عن تعديهم وطلبهم المحال لأن مؤاخذة الإنسان بذنب غيره ظلم صراح .

ويقول: ما أحل قومنا محارم هؤلاء القوم، وما كان منهم دعاء على قومنا، يعيرهم بأنهم أحلوا محارم هؤلاء القوم بهذا الموضع فدعوا عليهم، ثم انصرفوا منهم بداهية قصمت ظهروهم وغليل أجواف لا يسكنه شرب الماء لأنه حرارة الحقد لا حرارة العطش، يريد أنهم فاؤا وقتلوا ولم يثاروا بقتلاهم ويقول: ثم جائتكم خيل من الغلاف فأغارت عليكم ولم ترحمكم ولم تبق عليكم.

وهو الملك والشاهد على حسن بلاننا يوم قتالنا بهذا الموضع والعناء عناء ، أى قد بلغ الغاية ، ويريد عمرو بن هند فإنه شهد عناءهم هذا ... والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### الهوامش

- \* الأراقم : بطون من تغلب ، سموا بها لأن امرأة شبهت عيون آبائهم بعيون الأراقم . الغلو : مجاوزة الحد . الاحفاء : الإلحاح .
  - \* يريد بالخلى: البرئ الخالى من الذنب.
  - \* العير في هذا البيت يفسر بالسيد ، والحمار ، والوتد ، والقذي ، وجبل بعينه .

- \* الصوصاء : الجلبة والصياح . اجماع الأمر : عقد القلب وتوطين النفس عليه .
- \* التصهال كالصهيل ، وتفعال لا يكون إلا مصدرا ، وتفعال لا يكون إلا إسما .
  - \* الغراة : اسم بمعنى الإغراء . على غراتك ، أي على امتداد غراتك .
    - \* الشناءة: البغض تنمينا: ترفعنا .
- \* الباء في بعيون زائدة ، أي بيضت عيون الناس ، وتبييض العين كناية عن الإعماء ، وما في قوله : قبل ما ، صلة زائدة .
- \* الردى : الرمى ، والفعل منه ردى يردى . قوله : بنا ، أى تردينا . الأرعن : الجبل الذى له رعن . الجون : الأسود والأبيض جميعا والجمع الجؤن ، والمراد به الأسود فى البيت . الإنجياب : الانكشاف والانشقاق . العماء : السحاب .
- \* الاكفهرار: شدة العبوس والقطوب. الرتو: الشد والإرخاء جميعا وهو من الأضراد، ولكنه في البيت بمعنى الإرخاء. المؤيد: الداهية العظيمة، مشتقة من الأيد والآد وهما القوة. الصماء: الشديدة، من الصمم الذي هو الشدة والصلابة، والبيت من صفة الأرعن.
  - \* إرم : جد عاد ، وهو عاد بن عوض بن إرم بن سام .
    - \* الإقساط: العدل.
- \* الخطة : الأمر العظيم الذى يحتاج إلى مخلص منه . أدوها أى فوضوها . الأملاء : الجماعات من الأشراف ، الواحد ملأ لأنهم يملأون القلوب والعيون جلالة وجمالا .
  - \* الأقذاء : جمع قذى ، والقذى جمع قذاة .

- \* الغوار : المغاورة . العواء : صوت الذئب ونحوه ، وهو هنا مستعار للضجيج والصياح .
- \* السعف : أغصان النخلة والواحدة سعفة . قوله : سيرا ، أى فسارت سرا فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه . الحساء : موضع بعينه .
  - \* أحرمنا: أي دخلنا في شهر الحرام.
  - \* النجاء ، ممدودا ومقصورا ، الإسراع في السبير .
  - \* وأل وواءل أى هرب وفزع . الرجلاء : الغليظة الشديدة .
- \* أضرع: ذلل وقهر ، ومنه قولهم في المثل: الحمى أضرعتني لك . الكفاءة والمكافأة: المساواة.
  - \* التكاليف: المشاق والشداند.
- \* طل دمه وأطل : أهدر . العفاء : الدروس ، وهو أيضا التراب الذي يغطى الأثر .
  - \* ميسون : امرأة .
- \* القرضوب والقرضاب : اللص الخبيث ، والجمع القراضية . التأوى : التجمع . الألقاء : جمع لقوة وهي العقاب .
  - \* الأسودان : الماء والتمر . هداهم ، أي تقدمهم .
    - \* الأشر: البطر، والأشراء: البطرة.
  - \* الآل : ما يرى كالسراب في طرفي النهار . الضحاء : بعيد الضحي .
- \* الشقيقة : أرض صلبة بين رماتين ، والجمع شقائق . الشروق : الطلوع والإضاءة .

- \* أراد قيس بن معد يكرب من ملوك حمير . الاستلنام : ليس اللامة و هي الدرع . القرط : شجر يدبغ به الأديم . الكبش : السيد ، مستعار له بمنزلة القرن . العبلاء : هضبة بيضاء .
- \* الصنيت : الجماعة . العواتك : الشواب . الحرائر : الخيار من النساء . الرعلاء : الطويلة الممتدة .
  - \* خربة المزاد: ثقبها ، والمزاد جمع مزادة وهي زق الماء خاصة .
- \* الحزم: أغلظ من الحزن. شهلال: جبل بعينه. الشلال: الطراد. الأنساء: جمع النسا وعرق معروف في الفخذ. التدمية والإمعاء: اللطخ بالدم.
- \* الجبة : أعنف الردع ، والفعل جبه يجبه . النهز : التحريك . الجمة : الماء الكثير المتجمع . الطوى : البئر التي طويت بالحجارة أو اللبن .
  - \* حان : تعرض للهلاك ، وحان : هلك ، يحين حين .
- \* الورد: الذى يضرب لونه إلى الحمرة. الهمس: صوت القدم. وجعل الأسد هاموسا لأنه يسمع من رجليه فى مشيه صوت. شمرت: استعدت. الغبراء: السنة الشديدة لاغبرار الهواء فيها.
- \* العجاجة : الغبار . تلظى : تلهب . الصلاء والصلى : مصدر صلية بالنار أصلى إذا نالك حرها .
  - \* أقدته : أعطيته القود .
  - \* الأسلاب : جمع السلب و هوة الثياب والسلاح والفرس .
    - \* الفلاة : تجمع على الفلا ثم تجمع الفلا على الافلاء .
- \* الطبخ: التكبر التعاشى: التعامى ، وهما تكلف العمى والعشى ممن ليس به عشى وعمى وكذلك التفاعل إذا كان بمعنى التكلف.

- \* ذو المجاز : موضع جمع به عمرو بن هند بكرا وتغلب وأصلح بينهما وأخذ منهما الواثانق والرهون .
- \* المهارق: جمع المهرق، وهو فارسى معرب، يأخذون الحزقة ويتلونها بشئ ثم يصقلونها ثم يكتبون عليها شيئا، والمهرق معرب مهر كره.
- \* العنن : الاعتراض ، والفعل عن يعن . العتر : ذبح العتيرة وهى ذبيحة كانت تذبح للأصنام فى رجب . الحجرة : الناحية ، والجمع الحجرات ، وقد كان الرجل ينذر أن بلغ الله غنمه مائة ذبح منها واحدة للأصنام ثم ربما ضنت نفسه بها فأخذ ظبيا وذبحه مكان الشاه الواجبة عليه .
  - \* الجناح: الإثم.
  - \* الجراء والجرئ ، بالمد والقصر : الجناية . النوط : التعليق . الجوز : الوسط ، والجمع الأجواز . العبء : الثقل .
    - \* التلحيب : التقطيع . الأوب والإياب : الرجوع .
      - \* أحللته: اى جعلته حلالا.
      - \* الفئ : الرجوع ، والفعل فاء يفئ .

# Idelēš Ililaiš

الأعشى

الأعشى

هو الأعشى ميمون بن قيس ، وهو أحد فحول أهل الجاهلية . عده ابن سلام فى الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، وقرنه بامرئ القيس وزهير والنابغة ، وكان أهل الكوفة يقدمونه عليهم وسئل يونس بن حبيب النحوى : من أشعر الناس ؟ فقال : لا أومئ إلى رجل بعينه ، ولكن أقول : امرؤ القيس إذا ركب ، والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب والأعشى إذا طرب . وكانوا يسمون الأعشى صناجة العرب لجودة شعره .

وكان لأعشى جاهليا قديما وأدرك الإسلام في آخر عمره ورحل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية فبلغ قريشا خبره فرصدوه على طريقه وقالوا: هذا صناجة العرب ، ما مدح أحدا قط إلا رقع قدره ، فلما ورد عليهم قالوا: هذا أردت يا أبا بصير قال: أردت صاحبكم هذا لأسلم قالوا: إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك . قال : وما هن ؟ قال أبو سفيان بن حرب: "الزنا" قال : لقد تركني الزنا وما تركته . ثم ماذا ؟ قال : "القمار "قال : لعلى إن لقيته أن أصيب منه عوضا من القمار . ثم ماذا ؟ قال : "الربا" قال : ما دنت ولا أدنت ، قال : ثم ماذا ؟ قالوا: "الخمر "قال : أوه أرجع إلى صبابة قد بقيت لي في المهراس فأشربها . فقال له أبو سفيان : هل لك في خير مما هممت به ؟ فقال ترجع سنتك هذه ، وتنظر ما يصير إليه أمرنا ، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا ، وإن ظهر علينا أتيته ..

فقال : ما أكره ذلك ، فقال أبو سفيان : يا معشر قريش ، هذا الأعشى ، والله لنن أتى محمدا وأتبعه ليضرمن عليكم نار العرب بشعره ، فاجمعوا له مانة من الإبل . ففعلوا ، فأخذها وانطلق إلى بلده ، فلما كان بقاع منفوحة رمى به - ٢٢٣ -

بعيره فقتله ، وكان قد قال قصيدة يمدح بها النبى - صلى الله عليه وسلم - مطلعها:

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا

وروى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال فى حقه " كاد ينجو ولما " وكان الأعشى قدريا يقول :

استأثر الله بالوفاء والعذ ل وولى الملامة الرجلا

قالوا: إن العباديين لقنوه ذلك بالحيرة لأنهم كانوا نصارى ، وكان يشترى منهم الخبز ، وكان الأعشى يفد على ملوك العرب وملوك فارس ، ولذلك كثرت الفارسية في شعره .

وقد كانت العرب ممن أقام على دين إسماعيل والقول بالأنبياء ، قالوا والأعشى ممن اعتزل وقال : بالعدل في الجاهلية ، ومن ذلك قوله : استأثر الله بالوفاء وبالعدل .

وسلك الأعشى فى شعره كل مسلك ، وقال فى أكثر أعاريض كلام العرب ، وليس ممن تقدم من فحول الشعراء أحدا أكثر شعرا منه ، وكانت العرب لا تعد الشاعر فحلا حتى يأتى ببعض الحكمه فى شعره .

يذكر بعض العلماء أن معلقة الأعشى هي قصيدته:

ودع هريرة إن الركب مرتحل و هل تطيق وداعاً ايها الرجل

وبعضهم يجعل معلقته هي مدحته للرسول - صلى الله عليه وسلم -

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مهدا

وما ذاك من عشق النساء وإنما ولكن أرى الدهر الذي هو خانن شباب وشيب وافتقار وثروة فآليت لا أرثى لها من كلالة متی ما تناخی عند باب ابن هاشم نبي يرى ما لا يروں وذكره له صدقات ما تغب ونائل

تناسيت قبل اليوم حلة مهددا إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا فلله هذا الدهر كيف ترددا ولا نمن حفي حتى تزور محمدا تراخى وتلقى من فواضله يدا أغار لعمرى في البلاد وأنجدا وليس عطاء اليوم يمنعه غدا

وهي قصيدة رائعة أوردها ابن هشام في كتاب السيرة وطبعها العلامة ووستنفيلد ، المستشرق الألماني ١٨٥٨ ـ ١٨٦٠ في عوتنجن ِ

ومن شعر الأعشى قصيدته اللامية المعروفة من المعلقات التي يقول منها:

وَبَلَدَةٍ مِثْلِ ظهر التُّرْسِ مُوحِشَـــةٍ لا يتَمَنّى لهَا بِالقَيْظِ يَرْكَبُهَا جَاوَزْتُهَا بِطَلِيحٍ جَسْرَةٍ سُرُحٍ بَل هَلْ تَرَى عَارِضاً قَدْ بِتُ أَرْمُقُه كَانَّمَا البَرْقُ فِي حَافَاتِهِ الشُّعَلُ لَهُ رِدَافٌ ، وَجَوْزٌ مُفْامٌ عَمِلٌ

للجِنّ بِاللَّيْلِ فِي حَافَاتِهَا زَجَلُ إِلاَّ الَّذِينَ لَهُمْ فِيمَا أَتُوا مَهَلُ فِي مِرْفَقَيهَا إِذَا استَعرَضْنتَها فَتَلُ مُنَطِّقٌ بِسِجَالِ المَاءِ مُتَّصِلُ

يبدأ الشاعر بهذه الأبيات حديثه عن الجانب الجاد من الحياة بعد أن أعلن تجربته فيها ، فيصف رحلته فى الصحراء تعبير ا عن جانب آخر من جوانب الحياة الجاهلية ذات الفتوة والصبر والإقدام فيقول جبت بلدة مثل ظهر الترس فى وعورتها ووحشتها وعدم استوانها ، وهذه البلدة الوعرة الموحشة لا يستطيع أحد أن يرتفع إليها إلا الذين لهم خبرة ودراية ومعرفة بوسائل الاستعداد لها ، فهو يصف نفسه ويصف ناقته التى ركبها فى اختراقه هذه الصحراء الوعرة ، والناقة وسيلة العرب فى حياتهم الجاهلية ولا غناء عنها فى وصفها فى قصائدهم .

ثم ينتقل الأعشى من هذا الوصف إلى شى مهم فى حياتهم الطبيعية فيصف البرق الذى لاح له فى الصحراء أثناء رحلته - والعربى عليم بأحوال الأرصاد الجوية فى هذه الصحراء ، فهو يشبه البرق وهو يلمع فى حافات السحاب بشعل النار التى تتوهج فى الظلام .

سحاب يتقدم من خلف سحاب كأنه رديف له : ويستمر في الوصف :

وَلاَ اللّذَاذَةُ مِنْ كَاسٍ وَلاَ شُغُلُ شِيمُوا وَكَيفَ يَشِيمُ الشَّارِبُ الثَّمِلُ فَالعَسْجَدِيَّةُ فَالأَبْلاءُ فَالرَّجَلُ حَتَّى تَدَافَعَ مِنْهُ الرَّبُو ، فَالجَبَلُ رَوْضُ القَطَا فَكَثيبُ الغَينةِ السَّهِلُ رَوْضُ القَطَا فَكَثيبُ الغَينةِ السَّهِلُ

لَمْ يُلْهِنِي اللَّهُوُ عَنْهُ حِينَ أَرْقُبُهُ

فَقُلْتُ للشَّرْبِ فِي دُرْنِي وَقَدْ ثَمِلُوا
قَالُوا نِمَارٌ فَبَطْنُ الخَالِ جَادَهُمَا
قَالُوا نِمَارٌ فَبَطْنُ الخَالِ جَادَهُمَا
قَالسَّفْحُ يَجرِي فَخِنْزِيرٌ فَبُرْقَتُه
حَتَّى تَحَمَّلُ مِنْهُ المَاءَ تَكْلِفَة

وهو هنا في مطلع هذه الأبيات يعكس فتنته بالطبيعة التي لم يشغله عنها لهوه ولا لذته ، وهو يدعو إلى النظر إلى البرق وأن يقدروا أين يسقطمطره ، ثم هو بعد ذلك يحدد أسماء المواضع في المنطقة الواسعة الممتدة بينها التي أصابها السيل ، ويقول : إن هذه المواضع تحملت من السيل مياها غزيرة لا تكاد تطيقها ، وأصبحت هذه الديار هدفا للأمطار التي أصابتها ، وازور عنها الناس لعزة اهلها ومنعتهم .

يَسقِي دِيَاراً لَهَا قَدْ أَصْبَحَتْ غَرَضا زُوراً تَجَانَفَ عَنهَا القَوْدُ وَالرَّسَلُ اللّهِ يَزِيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَالْكَة أَبَا ثَبَيْتٍ أَمَا تَنقَكُ تَأْتَكِلُ اللّهِ يَزِيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَالْكَة أَبَا ثَبَيْتٍ أَمَا تَنقَكُ تَأْتَكِلُ اللّهَتَ مَنْتَهِياً عَنْ نَحْتِ الْأَلْتِنَا وَلَسْتَ ضَائِرَهَا مَا أَطَتِ الإبلُ كَنَاطِحٍ صَخَرَةً يَوْماً لِيَقْلِقَهَا قَلْمْ يَضِرْها وَاوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ كَنَاطِحٍ صَخَرَةً يَوْماً لِيَقْلِقَهَا قَلْمْ يَضِرْها وَاوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ تُغْرِي بِنَا رَهْطَ مَسعُودٍ وَإِخْوَتِهِ عِندَ اللّقَاءِ ، فَتُرْدِي ثُمَّ تَعَتَزِلُ

فهم أعزاء لا يجرو أحد على غزوهم ، ولذلك تجنبت أرضهم خيل الغزاة وإبلهم ، وبهذا البيت ينتهى وصف الشاعر للطبيعة ، وبيان شجاعتهم وعزهم ومنعتهم ، ثم يبدأ بالهجاء الذى يصبه على يزيد بن شيبان والوعيد الذى يوجهه إليه ، وقد ضرب المثل لعزة قومه وعراقة أصلهم وثبات مجدهم بشجرة الأثل ، ويريد بخت الأثلة التشهير بهم ، ومحاولة الإساءة إليهم ، والتهوين من شأنهم بقوله إنك توقع بيننا وبين القبائل ، وتثير نيران الفتنة المدمرة المهلكة ، حتى إذا ما اشتعلت اعتزلت القتال ، وتركت القبائل تتقاتل وتلك صفة الجبناء ، ثم تبتهل وتدعو الله أن ينجيك من شرها ، بعد أن أشعلت الفتنة ثم تهربت منها ...

لا أعْرِفَلْكَ إِنْ جَدَّتْ عَدَاوَتُنَا وَالتَّمِسَ النَّصرُ مِنكُم عَوْضُ تُحتملُ تُلْحِمُ أَبْنَاءَ ذِى الْجَدِّيْنِ إِنْ غَضِبُوا أَرْمَاحَنَا ثُمَّ تَلْقَاهُمْ وَتَعْتَزِلُ لا تَقْعُدَنَ ، وَقَدْ أَكْلَتَهَا حَطَبا تَعُوذُ مِنْ شَرُهَا يَوْما وَتَبْتَهِلُ سَائِلْ بَنِي اسَدِ عَنَار ، فَقَدْ عَلِمُوا أَنْ سَوْفَ يَاتِيكَ مِنْ البَائِنَا شَكَلُ وَاسْأَلُ بَنِي اسَدِ عَنَار ، فَقَدْ عَلِمُوا أَنْ سَوْفَ يَاتِيكَ مِنْ البَائِنَا شَكَلُ وَاسْأَلُ بَنِي اسَدِ عَنَار ، فَقَدْ عَلِمُوا أَنْ سَوْفَ يَاتِيكَ مِنْ البَائِنَا شَكَلُ وَاسْأَلُ وَبِيعَةً عَنَا كَيْفَ نَفْتَعِلُ وَاسْأَلُ وَبِيعَةً عَنَا كَيْفَ نَفْتَعِلُ

يقول: لا أعرفنك أن التمس النصر منك. وقوله: تلحم أى تجعلهم لحمة أى تطعمهم إياه وذو الجدين قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذى الجدين ، سمى بذلك لأن جده قيس بن خالد أسير له فداء كثير فقال رجل إنه ذو جد فى الأسر ، فقال آخر إنه ذو جدين فصار يعرف بهذا.

وقوله: لا تقعدن وقد أكلتها ، الضمير للحرب ومعنى أكلتها أججتها وتبتهل تدعو إلى الله من شرها . وسوف يأتيك من أيامنا المتقدمات وما فيها من الحروب ، واسأل القبائل عن ذلك .

إِنَّا نُقَاتِلُهُمْ حَتَى نَقْتُلُهُمْ عِندَ اللَّقَاءِ وَإِنْ جَارُوا وإِن جَهِلُوا فَقَدْ كَانَ فِي آلِ كَهْ إِنْ هُمُ احتربوا وَالجَاشِرِيَّةِ مَنْ يَسْعَى وَيَنتَضِلُ إِنِّي لَعَمْرُ الَّذِي خَطَتْ مَنَاسِمُهَا تَخْدِى وَسِيقَ إِلَيْهِ البَاقِرُ الغُيْلُ

وقوله: إنا نقاتلهم، وقد كان آل كهف، وآل كهف من بنى سعد بن مالك يقول: إن قعدوا هم فلم يطلبوا بثارهم، فقد كان فيهم من يسعى لهم فما دخولك بينهم ولست منهم?

إنه يقسم بالإبل التي تحمل الحجيج إلى الكعبة وهم يسوقون أمامهم الهدى قطعانا كبيرة من البقر .

لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا

لئن منيت بنا عن غب معركة

لا تنتهون ولن ينهى ذوى شطط

متى يظل عميد القوم مرتفقا

أصبابه هندوانى فأقصده

لنقتلن مثله منكم فنمتثل

لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل

كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

يدفع بالراح عنه نسوة عجل

أو ذابل من رماح الخط معتدل

إنه يتوعدهم بالثار والانتقام ، ويتوعدهم بطعنات تصيبهم بجراح غائرة يذهب فيها الزيت والفتائل التي تتخذ لعلاجها . ثم يصف نهاية المعركة وقد سقط سيد القبيلة على الأرض ، ولقى رجالها مصارعهم ، ولم يبق إلا نساؤها الثكالي يحاولن الدفاع عن سيدها وحمايته ، ويحتمل أن يكون المعنى أن سيد القوم قد قتل وسقط صريعا ، ونساء القبيلة يدفعن عنه أن تطأه أقدام المقاتلين .

كلا زعمتم بأنا لا نقاتلكم

نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية

جنبى فطيمة لا ميل ولا عزل

إنا لأمثالكم يا قومنا قتل

أو تنزلون فإنا معشر نزل

قالو الطعان فقلنا تلك عادتنا

إنه يفتخر بشجاعة قومه ، ويزجر خصومهم عن أن يظنوا فيهم ضعفا أو تخاذلاً ، فالقوة شيمتنا وركوب الخيل عادتنا .

قد تخضب العير في مكنون قائله وقد يشيط على أرماحنا البطل

## الهوامش

- \* مثل ظهر النرس فى وعورتها وعدم استوانها وحافاتها نواحيها .
   الزجل:الصوت والغناء .
- \* ينتمى : يصعد ويرتفع ، وقوله : لا ينتمى لها أى لا يسمو إلى ركوبها إلا الذين لهم فيما أتوا مهل وعدة ، يصف شدتها ، والمهل : التقدم فى الأمر والهداية فيه قبل ركوبه . القيظ : شدة الحر .
- \* الطليح: الناقة التى أعياها السفر وأرهقتها الرحلة. الجسرة: الجريئة الماضية في طريقها دون تردد او توقف. السرح: السهلة اللينة السير التى تنساب فوق الرمال في غير مشقة او تعثر. الفتل: تباعد مرفقيها عن جانبيها، وهي صفة محمودة في الإبل لأنها تعينها على الدركة اللينة السريعة.
- \* العارض : السحابة تعترض الأفق وتكون ناحية السماء . ارمقه : أنظر البيه وأتامله .
- \* الرداف : سحاب يتقدم من خلف سحاب كأنه رديف له . وجوز كل شئ : وسطه. المفأم : العظيم الواسع . العمل : الدانم البرق . السجال : جمع سجل وهو الدلو الكبيرة . ومنطق بسجال الماء ، أى أن الماء يحيط به من كل جانب . وقوله : متصل أى ليس فيه خلل .
- \* الشرب: ندامى الشراب ، وهم القوم المجتمعون لشرب الخمر . درنا : اسم مكان بارض اليمامة ، وقال الخطيب درنا كانت بابا من أبواب فارس وهى دون الحيرة بمراحل ، وكانت منازل الأعشى اليمامة لا العراق ، وقيل درنا لبنى قيس بن ثعلبة بها قبر الأعشى . شيموا : انظروا إلى البرق وقدروا أين صوبه الثمل : السكران .

- \* جادهما: أي ساقهما. والأسماء المذكورة في البيت كلها أسماء مواضع.
- \* تدافع منه : فاض منه ، والضمير في "منه" يعود على السيل . والأسماء المذكورة في البيت كلها أسماء مواضع أيضا .
- \* تحمل منه: تحمل ما لا يطيق إلا على مشقة لكثرته. والغينة الأرض الشجراء.
- \* الغرض : الهدف . وزورا : أى ازور عنها الناس لعزة أهلها ومنعتهم . تجانف : تجنب وتباعد . القود : الخيل . الرسل : الإبل .
- \* المألكة : بفتح اللام وضمها الرسالة . وأبو ثبيت كنية يزيد . وتأتكل : تأكل نفسك من الغيظ من ائتكل الرجل إذا غضب وهاج وكأنه يأكل بعضه بعضا .
  - \* الأثلة : شجرة الأثل والأصل : أطت الإبل : أتت تعبا أو حنينا .
    - \* الوعل: تيس الجبل.
  - \* تردى : تهلك ، من الردى و هو الهلاك . تعتزل : أي تعتزل القتال .
    - \* احتمل القوم: احتملتهم الحمية والحرب ، وتحتمل أي تذهب.
      - \* تلحم: تجعلهم لحمة أي تطعمهم إياه . السودة: الغضب .
      - \* أكلتها: أججتها. وتبتهل أي تدعو الله أن ينجيك من شرها.
        - \* شكل : أزواج خبر بعد خبر ، وشكل اختلاف .
  - \* قوله واسأل قشيرا وعبد الله ـ كلها قبانل ومعنى عبد الله أي بني عبد الله .
    - \* الجاشرية : امرأة من إياد وقيل هي بنت كعب بن مامة .
- \* حطت : قيل أسرعت ، ويقال حطت إذا اعتمدت في زمانها ، وحطت أي سفت التراب بمناسمها ، والمناسم : أطراف أخفافها .

- \* تحذى: تسير سيرا هديدا فيه اضطراب لشدته . الباقر : البقر . الغيل : جمع غيل وهو الكثير ، وقيل هو جمع غيول . العثل : الجماعة يقال عثل له من ماله أى أكثراه .
- \* العميد : السيد الذي يعتمد عليه . لم يكن صددا : اى لم يكن مماثلا أو نظيرا لمن قتلناه منكم . نمتثل : نقتل الأمثل فالأمثل .
- \* كالطعن : أى مثل الطعن . يهلك فيه : أى يذهب فيه لاتساعه . الفتل : جمع فتيل .
- \* مرتفقا : متكنا على مرفقيه لسقوطه على أرض المعركة . الراح : جمع راحة وهي بطن الكف . العجل : جمع عجول وهي الثكلي الحزينة .
- \* الهندوانى: السيف. أقصده: أصابه. الذابل من الرماح: الصلب المقوم. الخط: مدينة على ساحل الخليج بالبحرين كانت مشهورة بصناعة الرماح.
  - \* كلا : أداة ردع وزجر . وقتل : جمع قتول صيغة مبالغة .
- \* يوم الحنو: يوم من أيام قبيلته التى انتصرت فيها. وضاحية: علانية، يقال فعل هذا الشئ ضاحية. فطيمة: اسم مكان. والميل: جمع أميل وهو الذى لا يثبت فى القتال. والعزل: جمع أعزل وهو الذى لا يحمل سلاحا فيضطر إلى اعتزال الحرب.
- \* الطراد: المطاردة بالرماح. وتنزلون: أى تنزلون عن ظهور الخيل للمجالدة بالسيوف.
- \* العير : الحمار الوحشى . والفائل : عرق يجرى من الجوف إلى الفخذ . ويشيط: يهلك ، أو يرتفع صريعا على أسنة الرماح .

# Idelão Ililues

النابخة الذبياني

# النابغة الذبياني

هو زياد بن معاوية ، لقب بالنابغة لأن موهبته الفنية لم تظهر إلا بعد أن كبر وتقدمت به السن ، وكان من أشراف ذبيان وبيوتاتهم الكبيرة . وهو أحد فحول أهل الجاهلية ، عده ابن سلام في الطبقة الأولى وقرنه بامرئ القيس والأعشى وزهير ، ويضعه بعض الرواة بين أصحاب المعلقات العشر ، وهو أحسن الشعراء ديباجة شعر ، وأكثرهم رونق كلام ، وأجزلهم بيتا .

قال الأصمعى: سألت بشارا عن أشعر الناس فقال: أجمع أهل البصرة على تقدم امرئ القيس وطرفة ، وأهل الكوفة على بشر بن أبى خازم والأعشى ، وأهل الحجاز على النابغة وزهير ، وأهل الشام على جرير والفرزدق والأخطل.

وكما هو الشأن مع أكثر شعراء الجاهلية ليس من اليسير أن نحدد تاريخ مولده ووفاته ، ولكن من المعروف أنه كان معاصرا لحرب داحس والغبراء التى دارت رحاها بين قبيلته وبين قبيلة عبس فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى وأوائل السابع ( ٥٦٨ - ٢٠٨ ) ، وإن يكن من الواضح أنه لم يشهد نهايتها التى شهدها زهير ونظم فيها معلقته المشهورة . ومن هنا نستطيع أن نؤكد أنه مات قبل سنة ١٠٨ ، وربما كان التاريخ الذى ذكره جرجى زيدان فى كتابه " تاريخ آداب اللغة العربية " عن سنة وفاته ـ وهو سنة ٢٠٤ ـ قربيا إلى الواقع .

وروى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : يا معشر غطفان من الذي يقول : أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون

قالوا: النابغة. قال: ذاك أشعر شعرانكم. وروى من وجه آخر أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال لجلسانه يوما من أشعر الناس ؟ قالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: من الذي يقول:

إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها من الفند

وخيس الجن إنى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد

قالوا : النابغة . قال : فمن الذي يقول :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب

لئن كنت قد بلغت عنى خيانة لمبلغك الواشي اغش واكذب

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب

قالو : النابغة . قال : فهو أشعر العرب ، وكمانوا يقولون : إن النابغة أشعر العرب إذا خاف ، وذلك لجودة قصائده ، وكان جسورا حين قال :

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد

والنابغة من أكبر شعراء العصر الجاهلي ، وهو قمة شامخة من قمم مدرسة الصنعة الجاهلية . وقد بلغت منزلته الفنية بين شعراء عصره أن ارتضوه حكما بينهم في سوق عكاظ ، حيث كانت تضرب لهم قبة حمراء متميزة ، ويأتيه الشعراء من شتى القبائل ليعرضوا عليه شعرهم ، فأول من

أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت ، ثم أنشدته الشعراء ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد قصيدتها التي تقول فيها ترثى أخاها صخرا:

كانه علم فى رأسه نار

#### ويقول النابغة:

وإن صخرا لتأتم الهداة به

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ولدن بنى العنقاء وابنى محرق

ويقول :

فإنك كالليل الذى هو مدركى

خطاطیف حجن فی حبال متینة

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما

,

وإن خلت أن المنأى عنك واسع تمد بها أيد إليك نوازع

فقد نظم النابغة في كل الموضوعات التي دار فيها الشعر الجاهلي ، ولكن تقوم شهرته على موضوعين : المدح والاعتذار . ويجعله النقاد المبتكر الأول لموضوع الاعتذار في الشعر العربي ، وواضع تقاليده الفنية ، كما يجعلونه الشاعر الذي ارتفع به أيضا إلى قمته الرفيعة التي بلغها في العصر الجاهلي ، ويأتي بعد هذين الموضوعين موضوع الوصف ، فهو الموضوع الثالث الذي برع فيه وسجل تفوقا وامتيازا ، ولكنه لم يكن يفرد له قصائد مستقلة ، وإنما كان يأتي عنده - كما كان يأتي عند غيره من شعراء عصره - في ثنايا قصائده .

ولم يقف النابغة فى وصفه عند الصحراء ومناظرها فحسب ، وانما كان أحيانا يمده إلى وصف الحياة المتحضرة التى كان متصلا بها فى الحيرة من ناحية ، وفى الشام من ناحية أخرى .

والنابغة ككل شعراء مدرسة الصنعة ، ينظر إلى العمل الفنى على انه صنعة يفرغ لها كما يفرغ الصانع لعمله ، يجوده ويتقنه ، ويظل عاكفا عليه يعيد فيه النظر ، ويطيل فيه التفتيش ، حتى يخرجه على الصورة الدقيقة المحكمة التى يريدها له ، فى أناة شديدة ، وتجويد بالغ ، وحرص واضح على تهذيب عباراته وانتقاء ألفاظه وإحكام صوره .

ومع أن النابغة في لغته كسائر شعراء عصره غرابة وبداوة ، فإن اتصاله الطويل بالحياة الحضارية في الحيرة والشام أكسبه ذوقا رقيقا مرهفا في انتقاء الألفاظ لعباراته ، واختيار الأوضاع والزاويا لصوره ، كما طبع شعره في غير قليل من جوانبه بطابع حضارى ، ونشر فيه غير قليل من الأفكار والصور الدينية التي كانت سائدة في ذلك الوقت .

وفى الأغانى ترجمة طويلة ، وكذلك فى الشعر والشعراء لابن قتيبة ، كما عرض له ابن سلام فى طبقات الشعر ، وكذلك شعراء النصرانية ، وكذلك صاحب كتاب تاريخ الأدب فى العصر الجاهلى . وأخرج الأستاذ عمر الدسوقى كتابا عنه ، وعرض له صاحب الجمهرة والمرزبانى فى الموشح ، وكثير من العلماء ، كما كتب عنه الزيات وجورجى زيدان ، والدكتور محمد زكى العشماوى ، والدكتور خالد الزواوى .

وشعر النابغة لطيف رقيق إذا تملكته عاطفة قوية من إشفاق أو حماسة أو رهبة كما ترى فى أهاجيه ومدائحه واعتذارياته ، وقبل عنه أشعر الناس إذا رهب ، وهو فى إعتذارياته حزين عميق الحزن ، قلق مضطرب يداخله التشاؤم واليأس الشديد ، ذلك كله لأن خيال الشاعر دقيق واسع . وتمتاز معانيه

بالدقة والانسجام والتألف والصدق والقرب س العقل والبعد عن التعقيد والغموض .

ويمتاز شعر النابغة ببلوغه غاية الحسن والجودة ونقاوته من العيوب ، وجودة مطالع قصانده وأواخرها ، وكان البدو من أهل الحجاز يحفظون شعره ويفاخرون به ، لحسن ديباجته وجمال رونقه وجزالة لفظه وقلة تكلفه ، ويظهر من شعره التدين والتزام مكارم الأخلاق ، فهو يقول :

قالت أراك أخا رحل وراحلة تغشى متالف لن ينظرنك الهرما

حیاك ربى فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما

مشمرین علی خوص مزممة نرجو الإله ونرجو البر والطعما

وقوله:

تعدو الذناب على من لا كلاب له وتتقى حومة المستأسد الحامي

وقوله:

نفس عصام سودت عصاما والإقداما وعلمته الكر

وصبيرته ملكا هماما من علا وجاوز الأقواما

ومن روائع شعره قصيدته:

کلینی لهم یا أمیمة ناصب وليل أقاسيه بطئ الكواكب

وقيل إن النابغة قدم في جوار رجلين من فزارة لهما منزلة عند النعمان فرأى إحدى قيان النعمان فلقنها قصيدته التي اعتذر إليه ، وهي مقدمة معلقته : يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

فشرب النعمان فلما سكر غنته إياها فطرب وقال : هذا شعر أبى أمامه فرضى عنه ..

بدء النابغة ملعقته بوصفه أنه مر بدار مية بالعلياء ووقف فيها وسالها عن أهلها فقال :

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

ثم جعل يصف مشهد صيد بين الصائد الذي بث كلابه على الثور ، وشك الثور فريصة الكلب ، وتوجع الكلب لما أصابه ، وهو مشهد دائما نراه في القصيدة الجاهلية ، وهو يدل على هواية العربي بالصيد ، ثم أخذ الشاعر في وثف ناقته التي تشبه الثور في قوته ونشاطها ، ولما انتهى النابغة من وصف هذه الناقة ، قال إن هذه الناقة هي التي تبلغني الملك النعمان الذي له فضل على الناس أقاربهم وأباعدهم ، وشبهه بالملك سليمان الحكيم واستطرد إلى طلب العفو :

فتلك تُبْلغُني النَّعمانَ، إنَّ لهُ فَضلاً على النَّاس في الأدنى وفي البَعَدِ ولا أرى فاعِلاً، في النَّاس، يُشبهُه ولا أحاشي، منَ الاقوام، من احدِ الْأَسليمانَ، إذْ قالَ الإلهُ له قُمْ في البَريَّة، فاحْدُدُها عنِ الفَنَدِ وحْيَسِ الْجَنِّ! إنِّي قَدْ أَذَنتُ لهم يبنونَ تَدُمُزَ بالصُّفَاحِ والعمدِ

إننى لا أرى أحدا يفعل فعلا كريما يشبهه فى فعله ، واستثنى الملك سليمان من القوم المنفى عنهم شبه النعمان .

حكى عن الأصمعى أنه قال: (إلا لمثلك) ، اى إلا الرجل فى مثل حالك أو من فضلك عليه ، مفضل السابق على المصلى ، أى ليس بينك وبينه فى الفضل إلا يسير ، بمقدار ما بين السابق والمصلى من الخيل . أراد النابغة حض النعمان على أن يقعد عنه ، ولا يضمر له حقدا ، لأنه ليس مثله ولا قريبا منه .

كَمَا أَطَاعَكَ، وَادْلُلُهُ عَلَى الرَّشَدِ

فَمَن أَطَاعَك فَأَنْفَعُهُ بِطَاعَتِهِ

تَنهى الظُّلُومَ، وَلا تَقعُد عَلَى ضَمَدٍ

وَمَن عَصاكَ فَعاقِبهُ مُعاقَبة

سَبقَ الْجَوادِ إِذَا اسْتُولَى عَلَى الْأُمَدِ

إلاَّ لِمِثْلِكَ أَو مَن أَنتَ سَابِقُهُ

مِنَ المَواهِبِ لا تُعطى عَلَى نَكَدِ

أعطى لِفارِهَةٍ، خُلوٍ تَوابِعُها

سَعدانُ توضيحَ في أوبارِها اللَّبَدِ

الواهِبُ المِائَةُ الأبكارَ، زَيَّنَها

بَردُ الهَواجر، كَالغِزلان بالجَرَدِ

وَالرَّاكضَاتِ ذُيولَ المِرطِ، فَنُقَها

إنك لا تعطى ونفسك تتبع العطية وترغب فيها ، وأنك تهب المائة من الإبل السمان الشداد ، والجوارى يركض بأرجلهن مآخر الريط لسبوغه عليهن وتبخترهن فيه . فهو يهب المائة المعكاء ، ويهب الراكضات ، ويهب الخيل ، وشبه الخيل في سرعتها بطير أصابها مطر شديد فيه برد فهي تنجو وتسرع إلى مواضع تقيها من المطر والبرد .

وَالْخَيْلُ تُمزَعُ غَرِباً في أَعِنْتِها كَالطّيرِ تَنجو مِنَ الشَّوْيوبِ ذِي البَرَدِ وَالْأَدَمَ قَد خُيِّسَت فَتلاً مَرافِقُها مَشدودَةً بِرِحالِ الحيرَةِ الجُدُدِ وَالْأَدَمُ كَمُكُم فَتَاةِ الحَيِّ، إِذْ نَظَرَت إلى حَمامٍ سِراعٍ، واردِ الثَّمَدِ وَاحْكُم كَمُكُم فَتَاةِ الحَيِّ، إِذْ نَظَرَت إلى حَمامٍ سِراعٍ، واردِ الثَّمَدِ يَحُفَّهُ جانِبا نيقِ وتُتَبِعُه مِثْلُ الزُّجاجَةِ لَم تُكحَل مِنَ الرُّمَدِ

- 711 -

لتكن حكيما فى أمرك ، مصيبا فى الرأى ، ولا تقبل ممن سعى إليك ، كفتاة الحى إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه ، ولم يرد الحكم فى القضاء . وفتاة الحى هى زرقاء اليمامة ، عينها صافية كصفاء الزجاجة ، لم يصبها رمد فتكحل ، ويحتمل أن يريد أنها كحلت بغير رمد ، لزينة أو نحوه .

فَخَسَّبُوهُ، فَالْفُوهُ، كَمَا حَسَبَت تِسَعَا وَتِسَعِينَ لَم تَنقُص وَلَم تَزِدِ فَكَمَّلَت مِائَةً فيها حَمامَتُها وَأُسرَعَت حِسَبَةً في ذَلِكَ العَدَدِ فَلا لَعَمرُ الّذي مَسَّحْتُ كَعْبَتَه وَما هُرِيقَ عَلَى الأنصابِ مِن جَسَدِ وَالمُوْمِنِ الْعائِذَاتِ الطَّيرَ يَمسَحُها رُكبانُ مَكَّةٌ بَينَ الْعَيلِ وَالسَّنَدِ

يقول: حسبوا القطا وضموا إليه نصفه فألفوه تسعا وتسعين ، كما حسبت ، لا تزيد ولا تنقص. وقوله: ( وأسرعت حسبه ) أى أسرعت في حساب القطا مع طيرانه وتراكبه ، فكان ذلك كحكم هذه ، إذ صدقت في عدده على هذه الحال. وقوله: ( مسحت كعبته ) أى أتيت بيته وطفت به ، والكعبة كل بيت مربع ، وبه سميت الكعبة .

والشاعر يقسم بالله الذى أمن الطيور العائذة بالحرم أن تهتاج أو تصاد ، وبهذا القسم فإنى ما قلت من سئ ، إذن فشلت يدى حتى لا أطيق رفع السوط ، إذا كنت قلت هذا الذى بلغك عنى .

ما إِن أَتَيتُ بِشَيءِ أَنتَ تَكرَهُه إِذَا فَلا رَفَعَت سَوطي إِلَيَّ يَدي إِذَا فَلا رَفَعَت سَوطي إِلَيَّ يَدي إِذَا فَعاقَبَني رَبَي مُعاقَبَة قَرَّت بِها عَينُ مَن يَاتَيكَ بِالحَسَدِ هَذَا لاَبِرَأُ مِن قَولٍ قُذِفتُ بِهِ طَارَت نَوافِذُهُ حَرَا عَلَى كَبِدي

أنبِنتُ أنَ أبا قابوس أوعدىي

وَمَا أَثْمَرُ مِن مَالٍ وَمِن وَلَدٍ

ولا قُرار على زأرٍ مِن الأسدِ

مهلاً، فداءٌ لَكَ الأقوامُ كُلُّهُمُ

ما قلت شی مما أنوك به عنی ، لكنهم قالوا مقالة شقیت بها عندك ، فكانها قرعت كبدى بذلك .

أبو قابوس هو النعمان بن المنذر ، ويقول : وعيد النعمان لا تستقر معه نفسى ولا تطمئن ، هيبة له ، كما لا تطيق ولا تسكن على زئير الأسد . فتثبت في أمرى ولا تعجل على ، وأكثر وأصلح .

لا تَقذِفَنِّي بِرُكنِ لا كِفاءَ لَهُ

فَمَا الفُراتُ إِذًا هَبَّ الرَّيَاحُ لَه

يَمُدُهُ كُلُ وادٍ مُثْرَعِ لَجِبٍ

بمده کل واد مدرع لچب

فيهِ رُكامٌ مِنَ اليَنبوتِ وَالخَضَدِ الْأَينِ وَالنَّجْدِ الْأَينِ وَالنَّجْدِ

وَلُو تَأْتُفَكَ الأعداءُ بالرَّفَدِ

تَمْرِ أُواذِيُّهُ العِبرَينِ بِالزَّبَدِ

يَظَلُ مِن خَوفِهِ، المَلاَحُ مُعتَصِما

فلا ترمينى بنفسك ، فإنه لا مثل لك ، وإنما ذكر الركن كناية عن الشدة والقوة . وقوله : ( تأثفك ) ، أى اجتمعوا حولك ، مثل الأثافى متعاونين على . فليس هذا النهر ( الفرات ) بأجود منك ( يمده كل واد ) أى يزيد فيه ويقويه . وقوله : ( يظل من خوفه ) ، أى من خوف الفرات ، لا ضطراب أمواجه وشدة هوله .

يَومأ بِاجِوَدَ مِنهُ سَيِبَ نافِلَةٍ

وَلا يَحُولُ عَطَاءُ النَّوْمِ دُونَ غَدِ
فَقَلُمْ أَعُرُضُ أَبَيْتَ اللَّعَنَ بِالصَّقَدِ

هذا الثناء فإن تسمع لقائله

ها إِنَّ ذِي عِذرَةٌ إِلاَّ تَكُن نَفَعَت

فَإِنَّ صاحِبَها مُشارك النَّكِ د

والنافلة الفضل ، وكل شئ ليس بواجب فهو نافلة ، وإنما خص النافلة ليبالغ فى المدح لأنه إذا أكثر من غير الواجب فهو أجدد أن يكثر من الواجب ، فإذا أعطاك اليوم لم يمنعه ذلك من إعطائك غدا عطية أخرى.

وقوله: (أبيت اللعين) هى تحية كانوا يحيون بها الملوك ، ومعناه: أبيت أن تأتى من الأمور ما تذم به ، وإنى لم أمدحك تعرضا لمعروفك ، ولكن اعتذار الله ، وإقرار بفضلك .

وقوله : ( ها إن ذي عذرة ) ، أي هذه معذرة إليك .

وقد وصفت النابغة النعمان في هذه الأبيات بأحسن ما يمكن من الكرم ، فالفرات إذا ثارت به العواصف وماجت كياهه ، وألفت الزبد على ضفتيه ، وجرت إليه المياه من الأنهر الصغيرة والغدران التي تصب فيه حاملة ركاما من نبات الخشخاش ونحوه ، حتى اضطر الملاح أن يتمسك بدفه السفينة بعد أن أعياه العرق والكرب من شدة جريان الماء ، فالفرات لا يكون أجود من النعمان أو يكون النعمان أجود من الفرات ، وجوده اليوم لا ممنع جوده غدا لغزارته وكونه سجية فيه .

وأخيرا إن لم ينفع هذا الاعتذار عندك ، فاصحبه حليف الهم ، قليل الخير . ومن اعتذارياته للنعمان ومدحه إياه قصيدته التي يقول فيها :

أتاني أبيتَ اللعنَ أنكَ لمتني و تلكَ التي أهتم منها وأنصبُ

فبتُ كَأَنَ العائداتِ فرشن لي هراساً، به يُعلى فِراشي ويُقشَبُ

حَلَفْتُ، فلم أَتْرُكُ لِنَفْسِكَ رِيبَة وليسَ وراءَ اللهِ للمَرْءِ مَذْهَبُ

\_ Y £ £ \_

لنن كنت قد بُلغت عني وشاية و لكنني كنت امرا لي جانب مُلوك وإخوان، إذا ما أتيتُهُم كفعك في قوم أراك اصطفيتهم فلا تتركني بالوعيد ، كانني الم تر أن الله أعطاك سورة فإنك شمس ، والملوك كواكب و لست بمستبق أخا ، لا تلمه فإن أك مظلوماً ؛ فعيد ظلمته

أَمْبَاعُكَ الواشي أَغَشُ وأكذَبُ مِنَ الأرضِ، فيه مسترادٌ ومطلب أحكمُ في أموالهم ، وأقرَبُ فلم ترَهُم، في شكر ذلك، أذَنَبُوا إلى الناسِ مطليٌ به القارُ، أجْرَبُ ترى كلّ مَلْكِ، دونَها،يتذَبذَبُ إذا طلعت لم يبدُ منهن كوكبُ على شَعَبْ، أيُ الرجال المُهَذَبُ وإنْ تكُ ذا عُتبى ؛ فمثلُكَ يُعتِبُ

فأنا في عناء ومشقة ، وفي هم ونصب ، وإني أقسم بالله العظيم ، وليس بعد اليمين بالله - عز وجل - للمرء مذهب ، لئن بلغت عنى أنى أخون ودك ، وأكفر نعمتك ، فالذى بلغك ذلك ، ووشى به إليك أغش وأكذب . وهو يصف ذهابه إلى الغساسنة ومنزلته فيهم ، ويصف بذلك سعة حاله وتمكنها ، وقد حل بالغساسنة حين فر من النعمان فألزموه وقربوا منزلته ، وهذا الذى فعله الغساسنة أوجب مدحى لهم وثنائى ، كما فعلت أنت في قوم اصطنعتهم وأحينت إليهم ، فينبغى ألا ترانى مذنبا في شكر ذلك لهم ، كما لا ترى من اصطنعته فيشكرك مننبا في شكره لك .

فلا تدعنى كأنى بعير أجرب قد طلى بالقار وهو القطران ، يتحاماه الناس ويطردونه عن إبلهم لئلا يعديها بجربه ،وإنما يريد أنه إن لم يعف عنه تحامته العرب ولم تجره ، خوفا من النعمان . ولتعلم أن منازل الملوك دون منزلتك .

وقوله : ( فإنك شمس والملوك كواكب ) يعنى أن منزلته من الملوك كمنزله الشمس من الكواكب ، فإذا ذكر ونشرت فآثره لم يذكر غيره معه .

ويقول النابغة للنعمان : إن لم تصبر للأخ والصديق على خصلة غير مرضية تكون فيه ، لم تبق لنفسك أخا .

وقوله: ( إن تك ذاعبتى ) ، أى ذا رضا ورجوع إلى ما أحب من عقوك فمثلك يعتب ، وأعتب إذا رضى ، والاسم العتبى والمصدر الإعتاب .

ومن الصور المدحية التي عُرف لها النابغة وعُرفت عنه ما صاغه في تلك القصيدة البائية التي رسم فيها لوحة فنية ، والتي بدأها بحديث باك يشكو فيه إلى أميمة طول ليله الذي لم يعد يشف إلا عن تلك المعاناة ، وذلك الألم والهم الذي تكاثر عليه ، حتى ضاق به ، وكأن الأمل قد انقطع إزاء انقضاء هذا الليل.

وهو ينتهى من هذا الحديث الوجدانى الذى يسقط من خلاله همومه وآلامه لينطلق إلى ممدوحه ، معترفا بفضله ونعمته عليه ، مؤكدا هذا الاعتراف بصيغ قسميه يصل بها بين الحديث الاعتراف وحديث المدح الذى يؤصل فيه لنسب ممدوحه ، وسيادته فى قومه ، مما يترتب عليه ثقته المطلقة فى انتصاره على أعدائه ، وهو انتصار لا يتأتى له إلا بقوة جيشه ، من جند يتمتعون باصالة الانتماء التى يتمتع بها ممدوحه ، إلى خيول عربية لا يشك أحد فى اصالتها

وصفوة نسبها ، إلى سيوف ورماح دقيقة الصنع كأنها لم تكن إلا لهؤلاء القوم فقط ، وهى ليست جديدة عليهم ، ولكنها عريقة النسب بنفس الصورة التى يضفيها عليهم النابغة . وقد أثرت عراقة نسبها فى صلابتها وقوتها ، فهى موروثة عبر أيام طوال لم تشهد فى تلك السيوف عيبا واحدا إلا ذلك التكسر الذى ينم عن شئ واحد ، هو كثرة كاثرة فيمن أصيب بها من أعداء الممدوح ، وحسبها هذا التكسر أصالة ورمزا لقوتها .

كليني لهم يا أميمة ناصب تطاول حتى قلتُ ليس بمنقض وصدر أراح الليل عازب همه علي لعمرو نعمة بعد نعمة حلفتُ يمينا غير ذي مثنوية للن كان القبرين:قبر بجلق وللحارث الجفني سيد قومه وثقتُ له بالنصر إذ قيل قد غزت بنو عمه دنيا حلق فوقهم يصانعنهم حتى يغرن مغارهم تراهن خلف القوم خزرا عيونها جوانحَ قد أيقنَ أن قبيله

وليل أقاسيه بطيء الكواكب وليس الذي يرعى النجوم بآنب تضاعف فيه الحزن من كل جانب لوالده ليست بذات عقارب ولا علم إلا حسن ظن بصاحب وقبر بصيداء الذي عند حارب ليلتمس بالجيش دار المحارب كتانب من غسان غر آشانب من غسان غر آشانب من الضاريات بالدماء الدوارب جلوس الشيوخ في ثياب المرانب إذا ماالتقى الجمعان أول غالب

لهن عليهم عادةً قد عرفنها على عارفات للطعان عوابس إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا فهم يتساقون المنية بينهم يطير فضاضاً بينها كل قونس ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم تورثن من أزمان يوم حليمة

إذا عرض الحطي فوق الكوانب بهن كلوم بين دام وجالب الى الموت إرقال الجمال المصاعب بايديهم بيض رقاق المضارب ويتبعها منهم فراش الحواجب بهن فلول من قراع الكتانب إلى اليوم قد جربن كل التجارب

## الهوامش

- \* في الأدنى وفي البعد : أي في القريب والبعيد
  - \* ولا أحاشى : أي لا أستثنى
- \* احددها : امنعها . الفند : الخطأ في القول والفعل وغير ذلك .
- \* خيس الجن : أى ذللهم ، ومنه سمى السجن مخيسا . تدمر : مدينة بالشام ، فيها بناء لسليمان بن داود عليهما السلام . الصفاح : حجارة عراض . والعمد : أساطين الرخام ، وهى السوارى .
  - \* يقال : رشد ، بضم أوله وسكون ثانيه ، ورشد بفتحتين .
- \* الظلوم : كثير الظلم . والضمد : الذل والغيظ والحقد أو شدة الغضب ، وقيل هو الظلم .
  - \* ستولى عليه : غلبه . والأمد : الغاية التي يجرى إليها .

- اعطى: أكثر إعطاء . والفارهة : الناقة الكريمة أو العطية الحسنة .
   وتوابعها: ما تبعها من المطايا . والنكد : الصيق والعسر .
- \* المعطاء: السمان الشداد ، وهو اسم لا يثنى ولا يجمع . والسعددان: بنت تسمن عليه الإبل ، وأنجع ما تراه الإبل ، ومنه قيل : ( مرعى ولا كالسعدان ) . وتوضيح: موضع . واللبد: ما تلبد من الوبر ، واللبد جمع لبدة .
- \* الأدم من الإبل: البيض ، ومن النساء: السمر . وخيست: ذللت . والفتل: التي بانت مرافقها من أباطها فلا يصيبها ضاغط ولا حاز وهو جرح يصيب كراكها إذا حكتها مرافقها فيمنعها بذلك عن السير . والرحال : جمع رحل وهو كالسرج . والحيرة : مدينة معروفة بالعراق تنسب إليها الرحال . والجدد : جمع جديد .
- \* قوله: (والراكضات ذيول الريط): يعنى الجوارى يركضن بأرجلهن مآخر الريط لسبوغه عليهن، وتبخترهن فيه. والريط: جمع ريطة وهى كل ملاءة أى الملاحف البيض. وفائقها: نعم عيشها. وقوله: (برد الهواجر) أى هى في الهواجر في موضع بارد، جمع هاجرة وهى الحر الشديد، فلا يؤذيها وهج الشمس. والجرد: أرض جرداء لا شجر فيها ولا نبات، وإنما خصه لأن الغزلان إذا كانت به بدت محاسنها للناظر، ولم يحجبها عنه شين.
- تمزع: تمر مرا سريعا أى تسرع فى سيرها . والغرب: الحدة والنشاط .
   والشؤبوب: دفعة الكطر وشدته .
- \* احكم : كن حكيما في أمرك ، مصيبا في الرأى ، ولا تقبل ممن سعى إليك ، كفتاة الحي إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه ، ولم يرد الحكم في القضاء .

- والثمد : الماء القليل الذي يكون في الشتاء ، ويجف الصيف . والشراع: القاصدة إلى الماء . وفتاة الحي هي زرقاء اليمامة .
- \* يحفه جانبا نيق : أى يحيط به من جانبه . والنيق : الجبل . مثل الزجاجة : أى عينا صافية كصفاء الزجاجة ، لم يصبها رمد فتحتاج إلى كحل : (لم تكحل من الرمد ) .
  - \* فقد: أي حسبي .
- \* اسرعت حسبة : أى اسرعت فى حساب القطا مع طيرانه وتراكبه . والحسبة بالكسر مثل الجلسة الركبة وهى خينة الفعل ، والحسبة بالفتح المرة الواحدة .
- مسحت كعبته: أى أتيت بيته وطفت به. والكعبة: كل بيت مربع ، وبه سيمت المعبة. هريق: صبب على الأنصاب ، وهى حجارة كانوا يذبحون عليها الذبائح لآلهتهم فى الجاهلية. والجسد والجساد: الزعفران وهو هنا الدم اللازق (اللاصق).
- \* العائذات : التى عاذت بالحرم . المؤمن : الذى آمنها من الخوف و هو الله . والغيل : الشجر الملتف ، وكذلك ( السعد ) . يمسحها : أى يمرون عليها ، لا يهيجها أحد و لا ينفرها ، وقيل الغيل بفتح الغين هو الماء الجارى على وجه الأرض ، وقيل الغيل والسعد : أجمتان كانتا بين مكة ومنى .
- \* قوله: ( ما قلت من سئ ) جواب قوله: ( فلا لعمر الذي مسحت كعبته ) وقوله: ( قرعا على الكبد ) أي اشتدت على مقالتهم ، فكأنها قرعت كبدى بذلك .
- \* أبوقا بوس ، هو النعمان بن المنذر ، ومعنى ( أوعدنى ) هددنى . وزأر الأسد وزئيره : صوته ووعيده .

- \* مهلا : تثبت فى الأمر ولا تعجل على . وقوله ( وما أثمر من مال ) أى اكثر وأصلح ، يقال : ثمر الله ماله ، أى كثرة .
- \* الكفاء : النظير والمثل . تأثفك : اجتمعوا حولك من الأثافي متعاونين على . والرفد : أن يترافد عليه أعداؤه الذين وشوا به ، أي يتعاونون عليه .
- \* الفرات: نهر معروف. الغوارب: الأمواج، وغارب كل جسم: ما ارتفع منه وعلا. والعبرين: الناحيتين، عبرا النهر: جانباه. والزبد: ما يطرحه النهر، إذا جاش ماؤه، واضطربت أمواجه.
- \* قوله: (يمده كل واد) أى يزيد فيه ويقويه. والمترع: المملوء، واللجب: ذو الصوت لشدة جرية وقوة سيله. والركام: ما تراكم بعضه على بعض، أى تراكب. والينبوت والخضد: نبتان، وقيل: الينبوت: شجر الخروب، وقيل الخضد: كل ما تكسر من الشجر وغيره.
- \* قوله : ( يظل من خوفه ) أى من خوف الفرات ، لاضطراب أمواجه وشدة هوله . والمعتصم : المستسم . والخيزرانة هاهنا : سكان السفينة . والأين : الإعياء . والنجد : العرق والكد والكرب .
  - \* السيب : العطاء . والنافلة : الفضل ، وكل شي ليس بواجب نافلة .
    - \* الصفد : العطاء . أبيت اللعن : تحية كانوا يحيون بها الملوك .
      - \* عذرة : اعتذار .

### المعلقة العاشرة

عبيد بن الأبرص

#### عبيد بن الأبرص

يرجع نسبه إلى قبيلة سعد بن ثعلبة ، إحدى قبائل بنى أسد التى كانت تنزل فى شمال نجد . والتى تحكمها أسرة كندة اليمنية التى ينتمى إليها امرؤ القيس . وكان عبيد معاصرا الحُجر أبى امرئ القيس وآخر ملوك هذه الأسرة ، وكان من بين الذين اشتركوا فى ثورة قبيلته عليه وقتله والقضاء على حكم أسرته لبلادهم . وقد تحول مع الأحداث التى شهدتها المنطقة فى هذه المرحلة من تاريخها إلى "شاعر الثورة " الذى يسجل أحداثها ، ويتغنى بدور قبيلته فيها ، ويهاجم الأسرة اليمنية الحاكمة ، ويسخر من آخر أمرائها امرئ القيس فى محاولاته الضائعة للثار لأبيه ، واسترداد عرش أسرته . وفى منها امرؤ القيس أنه شارك فى المعركة الأخيرة التى قُتل فيها حُجر ، وفى منها امرؤ القيس هاربا بعد مصرع أبيه ، وهزيمة جيشه .

وليست بين أيدينا أخبار كثيرة عن حياة عبيد ، فالروايات العربية القديمة لا تذكر شيئا له قيمته التاريخية عن حياته ، وكثير مما تذكره يبدو عليه طابع الأساطير والأقاصيص الشعبية التي تتناقلها الشعوب دون تأكد من صحتها ، أو توثيق لها ، وربما كانت أصح هذه الأخبار مشاركته في ثورة قبيلته على أسرة كندة التي انتهت بمصرع أخر ملوكها ، ففي الروايات التاريخية التي تحدث بها الإخباريون ما يؤكدها ، وكذلك في قصائده ومقطوعاته التي وثقها الباحثون .

ولقد لقى عبيد مصرعه على يد المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة فى " يوم بؤسه " الذى تحدثنا عنه هذه الروايات . فقد كان لهذا الملك الطاغية الطى كان وراء إخفاق امرى القيس فى محاولاته استرداد عرش أسرته الضائع يومان فى السنة معروفان بيوم البؤس ويوم النعيم ، وكان قدر أول ما يصادفه فى يوم - ٢٥٥٠

بؤسه أن يقتله ، وحظ أول من يلقاه فى يوم نعيمه أن يحسن إليه ويجزل له العطاء ، وشاء قدر عبيد أن يخرج إليه فى أحد أيام بؤسه ، فكانت نهايته الحزينة وهو ينشد ناعيا نفسه :

أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يُبدى ولا يُعيد

وكما هو الشأن مع كل الشعراء الجاهليين ليس من اليسير تحديد سنة وفاته بالضبط، ولكن إذا وضعنا في تقديرنا هذه الرواية التي تتحدث عن مصرعه على يد المنذر، فإننا نستطيع أن نقترب من الحقيقة. فقد قُتل المنذر في بعض حروبه مع الحارث الغساني ملك الغساسنة - كما يحدثنا المؤرخون البيزنطيون - في سنة ٤٥٥ للميلاد. ومعنى هطا ان عبيدا لابد أن يكون قد قتل قبل هذا التاريخ وإن يكن من الصعب بعد ذلك أن تحدد السنة التي قتل منها.

وعبيد أحد الشعراء الكبار الذين عرفهم الشعر الجاهلي في المرحلة الأولى الثابتة من تاريخه ، مرحلة عصر البسوس . وقد وضعه ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول العصر الجاهلي مع طرفة بن العبد ، وعلقمة بن عبدة ، وعدى بن زيد ، وذكر أنهم أربعة فحول " موضعهم مع الأوائل " وإنما أضل بهم قلة شعرهم بأيدى الرواة . ويضعه بعض الرواة بين شعراء المعلقات ، ويجعلون قصيدته " أقفر من أهله محلوب " إحدى المعلقات العشر ، وإن يكن بن قتيبة في " الشعر والشعراء " يجعلها من المعلقات السبع .

ويدور شعر عبيد الذى وصل إلينا حول موضوعات قبلية أكثرها فخر بها ، وبصفة خاصة فى الصراع الذى دار بينها وبين بنى أسد ، والذى انتهى بمصرع الملك . ويتردد فى حديث هذا الصراع تهديد لامرئ القيس يشو به غير

قليل من السخرية منه ومن قدرته على استرداد عرش أسرته الذي ضاع إلى الأبد

كما تردد فى شعره أحاديث كثيرة عن مرحلة شبابه الذى ولى ، وما شهدته من بطولات ، وما مر به فيها من تجارب ومغامرات . وأيضا يتردد فيه وصف الطبيعة الصحراوية ،وبصفة خاصة المطر . من حين إلى حين تتردد أبيات متناثرة من الحكم يسجل فيها خلاصة تجربته فى حياته الطويلة .

وقد لاحظ المستشرق الإنجليزى ليال " Lyall " في مقدمته الدقيقة التي صدر بها ديوانه الذي حققه ونشره سنة ١٩١٣ أن معظم قصائده يبدو عليها أنه نظمها وهو متقدم في السن ، حيث يتراءى فيها شيخا كبيرا ينظر إلى شباب يعده أجمل مراحل حياته ، كما لاحظ أن لغة قصائده تكشف عن شخصيته ذاتية بارزة ، وأنه في كثير من قصائده يلتزم منهجا ثابتا يتناول من خلاله موضوعات واحدة ، وأن هناك تشابها موضوعيا واحدا واضحا بينه وبين معاصره امرئ القيس ، وأن الشاعرين يستمدان من ذخيرة شعرية واحدة في العبارات والموضوعات ، أو يعالجان موضوعاتها معالجة واحدة . وانتهى من ذلك إلى توثيق أكثر شعره .

عبيد من الأبرحى من أقدم الشعراء الجاهليين ، وقد عاصر حُجرا أمير كندة ووالد امرئ القيس ، وينتمى عبيد إلى سعد بن ثعلبة من قبيلة أسد الذين كانوا يسكنون في شمالي الجزيرة العربية .

وأخبار عبيد قليلة في المصادر المختلفي ، وكذلك أشعاره ، وإن وضعه معظم العلماء في مرتبة الشعراء الفحول ، وأبرز ما في شعره الوصف وخاصة

وصف الرياح والأمطار ، وكذلك الحكمة التى بودع فيها تجارب حياته ، والأحداث التى تعرضت لها قبيلته فى عهده . ومنها مقتل حجر ونزاع القبيلة مع إمارة الغساسنة وملكها الحارث الأعرج .

وهذه القصدية التى بين أيدينا يعدها بعض العلماء الأقدمين من المعلقات التى مطلعها :

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب

وهى تعبر عن تجربة ذاتية عميقة فى الحياة الإنسانية ، ويصوغ مقدمته فى حكمة خالدة حين يصور الأرمن بعد أن أصبحت خالية من ساكينها ممن يحب وأصبحت خلاء منهم وخلاء من مظاهر الحياة فانتابها الجدب والقحط ، وهكذا حال الدنيا ، كل من بيده نعمة سوف يفقدها ، وكل من أمل فى شئ سيأتيه يوم لا يتحقق فيه هذا الأمل . وكل إنسان فى يده ثروة أو استحدثها عن طريق السلب والغنيمة ، سيأتى يوم يضطره المتخلى عن ذلك لغيره حين تنتهى أيام الحياة المعدودة ويمثل الموت . وكل مغترب عن داره وأهله إن كانت ساعته لم تحن بعد سيعود ، ولكن من لا يعود أبدا هو الذى استأثر به الموت . وعلى العاقل أن بفرق بين الغث والسكين فلا يعدل بين المرأة العاقر والولود ، أو بين المنتصر فى ساحة القتال والمنهزم ، وإن كان حظ الإنسان ليس خاضعا لمراميه فقد ينجح العاجز فى حياته ، وقد يفشل الذكى الأريب ، والدهر وحده هو الذى يكسب الناس التجربة الصادقة التى تنفعهم ، أما أن يعظهم الناس فهذا مالا ينفعهم لأن الإنسان بطبيعته يستكبر على الوعظ ، والعقل على أية حال لا يكتسب اكتسابا وإنما هو طبيعة فى الإنسان .

وعواطف الإنسان متغيرة ، فمن تبغضه اليوم قد تحبه غدا ، ومن تحبه اليوم قد تبغضه غدا ، وإذا كنت مقيما في أرض غير أرضك فلابد أن تعين أهلها على أمورهم ، وتشاركهم في حياتهم ولا تنعزل عنهم بدعوى أنك غريب وقد يكون الغريب عنك نسبا ودارا مخلصا لك مواصلا لموتك ، بينما ينقطع عنك الغريب في النسب والمواطن . وعلى العاقل ألا يتعرض لسؤال الناس فهم كثيرا ما يحرمونه ولا ينيلونه ما يشتهى ، ولكن الله وحده يعضى من يشاء ، وهو بلا شريك يعلم ما تخفى النفوس ، ويظل المرء في حياته نهب القلق لا يتأكد من شي لتلون الحياة واضطرابها ، فلما يؤمل الإنسان طول العمر وفي هذا الطول تغيب دائم له ؟

| المَشيبُ   | راعَك  | وَقَد         | أنّى            | التَّصابِي |         |            |        |
|------------|--------|---------------|-----------------|------------|---------|------------|--------|
| عَجِيبُ    | وَلأ   | بَدِ <b>ئ</b> | فَلا            | أجْمَعُهَا |         |            |        |
| وَالجُدوبُ | مَحلُ  | 11            | وَعادَها        | ا جَوُّها  |         |            |        |
| مَكذوبُ    | أمَلِ  | ذي            | وَكُلُ          | مَخلوسٌ    |         |            |        |
| مَسلوبُ    | سَلَبٍ | ذي            | وَ كُل <b>ُ</b> | مَوروتٌ    |         |            |        |
| يَوُوبُ    | ِثِ لا | المَو         | وَ غائِبُ       | يَوْوبُ    | غَيبَةٍ | ذ <i>ي</i> | وَكُلُ |

كيف لك بهذا التصابى وقدراعك المشيب وفاجاك وآذنك ؟ولا غرابة أن أصبحت الأرض خلاء وتركها أهلها ، وهذه ليست أول أرض تصبح على هذا الحال وأصابها القحط فكل شئ لزوال ، وكل بداية لابد لها نهاية ، وكل هذا الحال وأصابها القحط فكل شئ لزوال ، وكل بداية لابد لها نهاية ، وكل من سلب شيئا سوف يسلب منه ، فالموت يأتى على كل شئ ..

| يَخيبُ     | أم غَانِمٌ مِثْلُ مَن    | أعاقِرٌ مِثْلُ ذاتِ رحِم           |
|------------|--------------------------|------------------------------------|
| يَخيبُ     | وَسَائِلُ اللهِ لا       | مَن يَسْأَلُ النَّاسَ يَحرِموه     |
| تڵۼؚيبؙ    | وَالْقَوْلُ فِي بَغْضِهِ | باللهِ يَدْرَكُ كُلُّ خَيْرٍ       |
| القُلوبُ   | عَلَّامُ مَا أَخْفَتِ    | وَاللَّهُ لَيْسَ لَـٰهُ شَرِيكُ    |
| الأريب     | بالضَّعفِ وَقَد يُخدَعُ  | أفلِخ بِمَا شِنتَ قَد يُبلَغُ      |
| التَّلبيبُ | الدَّهرُ وَلا يَنفَعُ    | لَا يَعِظُ النَّاسُ مَن لَا يَعِظِ |

إذا سالت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أنك لو سالت غيرك حرموك مما تسأل ، وإذا سألت الله وجنت عند بغيتك ووصلت إلى مرادك ، فبالله يدرك كل خير ، وبالإنسان لا يدرك شئ ، والله ليس له شريك يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، فقد يلبى الله حاجتك دون أن تشعر ، وقد يعطيك دون أن تطلب فهو أعلم بعباده والناس لا تستجيب للنصيحة ولا تلقى إلا بمن يرشدهم أو يوجههم ، وكفاهم الدهر خير واعظ وخير مرشد وموجه ..

وإذا كنت غريبا في أرض فساعد من حولك ولا تقل إنك غريب بل تعامل معهم وشاركهم في الأمر تصبح واحدا منهم فرب غريب يكون من معه أقرب الناس إليه وأخلصهم له ، ورب أخ لك لم تلده امك ، فإذا تصالح الإنسان مع نفسه ومع الأخرين أحس بسعادة غامرة وعاش في صدق مع نفسه ومع من حوله ، وإذا عاش كذوبا خسر نفسه وخسر من معه :

إِلَّا سَجِيَّاتِ مَا القُلُوبِ وَكُم يَصيرَنَّ شَائِناً حَبيبُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قَد يومنَلُ النازِحُ النَائِي وَقَد يُقطعُ ذو السُهمةِ القريبُ وَالْمَرُءُ مَا عَاشَ فِي تَكَذِّيبِ طول الحَياةِ لَهُ تَعذيبُ يَارُبُ ماءٍ وَرَدتُ آجِنِ ستبيله خائِفً جَديِبُ ريش الحمام على أرجائه لِلقَلبِ وَجِيبُ مِن خَوفِهِ قَطَعتُهُ غُدوَةً مُشيحا وَصاحِبي بادِنّ خَبوبُ

إذا كنت فى أرض فأعن أهلها على أمورهم ، وعش كيف شئت فلا عليك ألا تبالغ فقد يدرك الشعيف بضعفه ملا يدرك القوى ، وقد يخدع الأريب العاقل عن عقله ، ومن لم يتعظ بالدهر فإن الناس لا يقدرون على عظته .

وقوله: ( إلا سجيات ما القلوب ) قال ما صلة يقول لا ينفع إلا ما كانت سجيته اللب ، وساعد من أصله غير أصلك ، ودارهم ما دمت في دارهم وإلا أخرجوك من بينهم ، ولا تقل إنني غريب من بينهم ، وأتهم على أمورهم كلها ، ولا تقل لا أفعل ذلك لأنني غريب ، فلا يمنعك إذا كنت في عززبة ان تخالط الناس بالمساعدة لهم .

الحياة كذب وطولها عذاب على من اعطيها لما يقاس من الكبر وغيره من عير الدهر ، ومن نعمره ننكسه في الخلق ..

ثم هو يصف عيرانته ويصف حاركها أى منسجها بالإشراف والملاسة أتى عليها سنة بعدما بزلب والسديس بعد البازل ، والبازل بعده فإذا جاز البزول

بعد عام قيل مخلف عام ومخلف عامين وأعوام ، يقول سقط السديس وأخلف مكانه البازل ، والحفنة المسنة .

عَيْرَانَةُ مُوجَدٌ فَقَارُهَا كَانَ حَارِكَها كَثْيِبُ الْخَلَفَ بَازِلاً سَدِيسٌ لا خُفَةٌ هِيَ ولا نَيُوبُ كَانَّهَا مِنْ حَمِيرِ غَابٍ جَوْنٍ بِصَفْحَتِهِ نُدُوبُ كَانَّهَا مِنْ حَمِيرِ غَابٍ جَوْنٍ بِصَفْحَتِهِ نُدُوبُ اوْ شَبَبٌ يَرْتَعِي الرُّخَامِ تَلَطَهُ شَمَالٌ هَبُوبُ فَذَاكَ عَصْرٌ وَقَدْ أَرَانِي تَحْمِلْنِي نَهْدَةٌ سُرْحُوبُ فَذَاكَ عَصْرٌ وَقَدْ أَرَانِي تَحْمِلْنِي نَهْدَةٌ سُرْحُوبُ

هذه الناقة حمار جون ، والجون يكون أبيض وأسود .

وقوله: ( فذاك عصر) أى ذاك دهر قد مضى فعلت فيه ذلك ونهده فرس مشرفة وسرحوب سريعة السير سمحة وقيل طويلة الظهر .

يَنْشَقُ عَنْ وَجْهِهَا السَّبِيبُ خَلْقُهَا تَضْبِيرُا مُضَبَرُّ وَلَيْنٌ أَسْرُهَا رَطِيبُ عُرُوقُهَا نائخ زينية كَانُّهَا لِقُوةٌ طَلُوبُ تَيْبَسُ فِي وَكُرهَا الْقُلُوبُ كَأَنُّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ بَاتَتُ عَلَى إِرَمٍ عَذُوبا فَأَصْبَحَتْ في غَدَاةِ قُرٍّ يَسْقُطُ عَنْ رِيشِهَا الضَّريبُ فأبصرت تعكبأ سريعا وَدُونَهُ سَنِسَبٌ جَدِيبُ

إنها حادة البصر فناصيتها لا تستر بصرها ، وهى غليظة فى اللحم ولين أسرها أى بها الذى خلقها الله . وهى سريعة . باتت لا تأكل ولا تشرب كأنها عجوز ثكلى يمنعها الثكل من الطعام و الشراب ، وضربت الأرض إذا أصابها الضريب ، والضريب الذى يقع فى الشتاء بالليل ، فرأت تعلبا بعيدا ، ودونها الأرض واسعة .

قَنَفَ صَنَتُ رِيشَهَا وَوَلَتُ وَهَيَ مِنْ نَهْضَةٍ قَريِبُ قَاشُتَالَ وَارْتَاعَ مِنْ حَسِيسٍ وَفِعْلَهُ يَفْعَلُ الْمَذْوُوبُ قَنَهُضَتُ نَحْوَهُ حَثِيثًا وَحَرَّدَتْ حَرْدَهُ تَسِيبُ قَنَهُضَتُ مِنْ خَلْفِهَا دَبِيبًا وَالْعَيْنُ حِمْلَاقُهَا مَقَلُوبُ

فنفضت ريشها سريعا ، ويقول : انفضت الجليد عن ريشها ، والنهضة الطيران حين رأت الصيد بالغداة وقد وقع عليها الجليد فنشرت ريشها وانتفضت رمث بذلك عنها ليمكنها الطيران ، وإنما خص بها الندى والبلل لأنها أنشط ما تكون في يوم الطل ، أو لأنها تسرع إلى أفراخها خوفا عليها من المطر والبرد كما قال :

لا يأمنان سباع الليل أو بردا إن أظلما دون أطفال لها لجب

وبيت عبيد يدل على خلاف هذا ، لأنه لم يقل إنها راحت إلى أفراخها بل وصفها بأنها أصبحت والضريب على ريشها فطارت إلى الثعلب .

وقوله: فاشتال يعنى أن الثعلب رفع بذنبه من حسيس العقاب ، والمذؤود والمزؤود الفزع.

وقوله: فنهضت نحوه حثيثا يعنى نهضا حثيثا ، وقال طارت نحو الثعلب سريعة وجردت فصدت وتسبب تنساب .

وقال دب يعنى الثعلب لما رآها ، ودب من خوفها دبيبا ، والحماليق عروق فى العين ، يقول من الفزع انقلب حملاق عينه ، وقيل الحملاق جفن العين ، وقيل الحملاق ما بين الموقين ، وقيل هو بياض العين ماخلا السواد ، وقيل العروق التى فى بياض العين .

| مَكْرُوبُ  | . مِنْ تَحْتِها  | وَالصَدَيْدُ | فطرخته      | <b>فا</b> دْرَكَتْـهُ  |
|------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|
| الجَبُوبُ  | وَجْهَهُ         | فَكَدَّدَتْ  | فطرحته      | فَجَدًٰلَتُهُ          |
| مَكْرُوبُ  | شُهُ وَهُوَ      | فازستك       | فَرَفَعَتُه | <b>فَع</b> َاوَدَتُـهُ |
| مَنْقُـوبُ | :<br>خيزُومُــهُ | لاً بُذ      | في دَفُهِ   | يَضغُو ومِخْلَبُهَا    |

فأدركته فضرجته ، وجدلته طرحته بالجدالة وهى الأرض ، والضغاء صوت الثعلب ومخلبها ظفرها ودفه جنبه والحيزوم الصدر ، يقول : لابد حين وضعت مخلبها فى دفه أنه منقوب ولابد لاشك عن الفراء .

وهذه القصيدة تدور أبياتها في جو الصراع الذي اشتعلت نيرانه بين أسد وكنرة بعد مصراع حجر الملك ، وخروج ابنه امرئ القيس لمعركة الثأر ، وفيها يسخر الشاعر من تهديد امرئ القيس لقومه ، وينكر عليه ما يدعيه من أنه سجل نصرا عليهم ، ويفتخر بقومه وشجاعتهم وثباتهم في الحروب ، وحرصهم على كرامتهم والذود عنها ، ويذكره بأيام دارت بينهم وانتصروا فيها عليهم . ثم يعود في النهاية فيسجل منزلة قومه بين القبائل العربية عامة ، وما بلغوه من مجد وشرف وبطولة .

والقصيدة تدور كلها حول هذا المحور في وحدة موضوعية متماسكة ، فلا مقدمة ، و لاتعدد في الموضوعات ، ولا خروج من موضوع إلى موضوع ، وإنما ترابط وتلاحم وتسلسل بين الأبيات حتى آخر بيت منها .

خل إبيه إذلا لا وحينا لت سراتنا كذبا ومينا ؟ قتل قطام تبكى لا علينا ف براس صعدتنا الثقا لوينا حض القوم يسقط بين بينا وبعد حة إذا تولوا : أين أينا ؟ هامهم ببواتر حتى انحنينا ك أتينهم وقد انطوينا الملو عالجن اسفار قد واينا بنواهل حتى أرتوينا هوازنا الضبا ب المشرفى إذا اعتزينا عك ثم وجههم إلينا آلين لا يقضين دينا

يا ذا المخوفنا بقت از عمت أنك قد لوما على حجر ابن أم إذا عض إنا نحمى حقيقتنا هلا سألت جموع كنــ أيام نضرب وجموع غسان أباطلهن صلفن ولقد نعليهم تحت نحن الألى فاجمع جمو واعلم بأن جيادنا

أبحنا ولقد لما حمينا ولامبيح حمي ما ك رماح قومى ما انتهينا عليـ ولو قدرت هذا إذاانتوينا عاداتهن نوشة تنوشك حتى شمول بكل السباء تغلى صحونا ما تقة عا إذا التلاد عُظم لذاتها فی انتشينا ونهين البانى الدعائم يبلغ ما بنینا ولمو رفع أبينا <u> 179</u> قد خاه رئيس کم وضيم قد الدسيمة معشر سيد ولرب دمينا تُيمم بظلال عقبانه جان عق نوينا من العيون الدمى مثل وأوانس استبينا قد حور إنا لعمرك حليفنا Y لدينا إبدا يضا

#### الهوامش

- \* قوله : تصبو من الصبوة يعنى العشق . وأنى لك أى كيف لك بهذا بعدما صرت شيخا . وراعك : أفزعك .
  - \* حالت : تغیرت عن حالها . والبدی : المبتدأ وقد یکون بمعنی عجیب .
- \* جودها وسطها و عادها أصابها وأصله من عيادة المريض . والمحل والجدب واحد .
  - \* المخلوس والمسلوب واحد . وكل ذى أمل مكذوب أى لا ينال كل ما يؤمل . - ٢٦٦ -

- \* موروثها : أى يرثها غيره . ومعنى كل ذى سلب مسلوب أن من كان له شئ سلبه من غيره فيسلب منه يوما ما أيضا ، ولم يدم ذلك له أى يأتى عليهم الموت .
  - پؤوب أى يرجع .
- \* قوله: أعاقر مثل ذات رحم ، وقيل مثل ذات ولد والولد بكسر الراء وسكون اللام لغة فى الولد ، وأراد بذات رحم الولود أى لا تستوى التى تلد والتى لا تلد ، ولا يتساوى من خرج فغنم ، ومن خرج فرجع خانبا.
- \* أفلح بما شنت : عش كيف شنت فلا عليك ألا تبالغ فقد يدرك الضعيف بضعفه ما لا يدرك القوى ، وقد يخدع الأريب العاقل عن عقله .
- \* من لم يعظ الدهر : من لم يتعظ بالدهر فإن الناس لا يقدرون على عظته . والتلبيب : تكليف اللب من غير طباع ولا غريزة .
- \* ساعد : من المساعدة أي ساعدهم ودارهم ما دمت في دارهم وإلا أخرجوك من بينهم .
  - \* النازح والنائي واحد .
- \* الحياة كذب وطولها عذاب على من أعطيها لما يقاس من الكبر وغيره من غير الدهر .
  - \* صرى وأجن : متغير . خانف بمعنى خوف المسلك .
    - \* أرجاؤه : نواحيه . الوجيب : الخفقان .
  - \* مشيحاً أي مجداً . وبادن ذات بدن . وخبوب من خب في سيره إذا قطعه .
- \* الموجد : التي يكون عظم فقارها واحد . ومضبر : موثق . والفقار : جزر الظهر . وحاركها : منسجها . والكثيب : الرمل .

- \* أخلف : أتى عليها سنة بعدما بزلت ، والسديس بعد البازل والبازل بعده فإذا اجاز البزول بعده بعام قيل مخلف عام ومخلف عامين وأعوام ، ويقول : سقط السديس وأخلف مكانه البازل . والخفة : المسنة .
- \* الجون يكون أبيض وأسود . وصفحته جنبه . وغاب : اسم مكان . وندوب آثار العض .
- \* الشيب الذي قد تم شبابه , وسنه والرخامي : نبت , وتلفه يعنى تلف الثور ولفها إتيانها إياه من كل وجه , والهبوب : الهابة .
- \* فذاك عصر : أى ذاك دهر قد مضى فعلت فيه ذلك . ونهدة فرس مشرفة . وسرحوب : سريعة السير سمحة وقيل طويلة الظهر .
  - \* كميت : موضع . تضبير ومضبر موثق .
  - \* نائم عروقها وناعم أي ساكنة . نائم عروقها : غليظة في اللحم .
- \* تيبس فى دكرها القلوب : تخر فى دكرها . واللقوة : العقاب سميت بذلك لأنها سريعة . والقلوب يعنى قلوب الطير .
- \* الأروم : العلم . العذوب : الذى لا يأكل شينا . والرقوب : التى لا يبقى لها ولد .
- \* ينحط: موضع. والضريب: الجليد. وضربت الأرض إذا أصابها الضريب، الذي يقع في الشتاء بالليل كالقطن.
  - \* الشناخيب: رؤوس الجبال.
    - \* النهضة: الطيران.
- \* قوله فاشتال يعنى أن الثعلب رفع بذنبه من حسيس العقاب ، والمذؤود والمزؤود الفزع .
  - \* نهضت نحوه حثيثًا يعنى نهضا حثيثًا . وتسبب تنساب .

- \* الحماليق: عروق فى العين يقول من الفزع انقلب حملاق عينه وقيل الحملاق جفن العين ، وقيل هو بياض العين ما خلا السواد ، وقيل العروق التى فى بياض العين .
  - \* فادركته فضرجته .
- \* الجبوب : قالوا هي الحجارة ، وقيل الأرض الصلبة ، وقيل القطعة من المدد . وجدلته : طرحته بالجدالة وهي الأرض .
- \* الضغاء : صوت الثعلب . ومخلبها ظفرها . ودفه جنبه . والحيزوم : الصدر .

. \* \* . .

# أشهرالقصائد

أشهر القصائد

أشهر قصائد الشعر الجاهلي هي تلك المجموعة التي عُرفت " بالمعلقات " وهي أقدم مجموعة من مجموعات الشعر الجاهلي التي وصلت إلينا من عصر التدوين في القرن الثاني الهجرى ، قام باختيارها وجمعها راوية الكوفة المشهور حماد الراوية

ويختلف العلماء حول تفسير هذه التسمية وتعليلها ، ولهم في ذلك محاولات متعددة ، أشهرها محاولتان ، تذهب احداهما إلى أن السبب في هذه التسمية أنها كانت مكتوبة منذ العصر الجاهلي بماء الذهب في صحف من الكتان المصري كان يصنعها أقباط مصر أو على حد عبارتهم - " في قَبَاطِي مدرجة " ، وأنها كانت معلقة بأستار الكعبة تقديرا لقيمتها الفنية واعتزازا من العرب بها . وتذهب الأخرى إلى أنها سميت بهذا الاسم لأنها كانت معلقة في خزائن ملك من ملوك العررب لم تحدد الروايات اسمه ، ولعله النعمان بن المنذر ملك الحيرة ، اختارها من بين قصائد الشعر الجاهلي الت كانت تلقي في سوق عكاظ ، وأمر بتعليقها في خزائنه إعجابا بها وحرصا عليها من الضياع . وربما كان الذي أطلق عليها هذه التسمية هو حماد الراوية تشبيها لها بالقلائد والعقود التي تعلقها المرأة على جيدها للزينة ، ولذلك سماها أيضا " السُمُوط " وهي مرادف لغوى لكلمة " المعلقات " وكأنما كان حماد يشير بهذين الاسمين إلى أنها أجود ما في الشعر الجاهلي ، وأنها القلائد النفيسة والعقود الثمينة في جيد هذا الشعر

وعدد المعلقات في المجموعة التي رواها حماد سبع معلقات :

(١) معلقة امرى القيس (٨٢) بيتا

قفا نبك من ذكرى الحبيب بسقط اللوى بين الدخول فحومل

(٢) ومعلقة طرفة بن العبد (١٠٦) بيتا

لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد

(٣) ومعلقة زهير بن أبي سلمي (٩٥) بيتا

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم

(٤) ومعلقة لبيد (٨٩) بيتا

عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها

(٥) ومعلقة عنترة (٨٠) بيتا

هل غادرت الشعراء من متردم أم هلي عرفت الدار بعد توهم

(٦) ومعلقة عمرو بن كلثوم (٩٦) بيتا

ألا هُبى بصحنك فاصبحينا ولا تُبقى حمور الأندرينا

(٧) ومعلقة الحارث بن حلزة (٥٥) بيتا

أذنتنا ببنيها أسماء رُب ثاو يُمل منه الثواء

ثم أضيفت إليها بعد ذلك عند بعض الرواة ثلاث قصائد أخرى ، فاكتملت بهذا عشرا ، وهي ـ على حسب رواية البتريزي لها في شرحه عليها :

(٨) معلقة الأعشى (٦٣) بيتا

ودع هريرة إن الركب مرتحل و هل تطيق وداعا أيها الرجل

(٩) ومعلقة النابغة الذبياني (٥٠) بيتا

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

(١٠) ومعلقة عبيد بن الأبرص (٤٨) بيتا

أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب

وبين الرواة اختلاف حول طائفة منها ، فهى فى رواية المفضل الضبى سبع معلقات ، ولكنه يسقط منها معلقتى الحارث وعنترة ، ويثبت مكانهما معلقتى الأعشى والنابغة السابقتين ، ولكن أبا زيد القرشى فى " جمهرة أشعار العرب " يضع بدلا منها قصيدتين أخرتين لهما ، فيضع للأعشى لاميته :

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالى وما ترد سؤالى و ويضع للنابغة رانيته:

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى واحجار

وبعض الرواة يسقط معلقة عبيد ولا يعترف بها بين المعلقات على نحو ما فعل أبو زيد القرشى فى " الجمهرة " وأبو جعفر بن النحاس فى شرحه على المعلقات ، وهى تسع عنده . وهناك اختلاف آخر بين الرواة فى عدد أبياتها وترتيبها وفى رواية ألفاظها ، وهو اختلاف مألوف فى نصوص الشعر الجاهلى كلها ، وهو أيضا طبيعى لوصولها إلى عصر التدوين عن طريق الرواية الشفوية على السنة أكثر من راو . والعدد الذى أخذنا به هنا هو ما أخذ به البتريزى فى شرحه عليها .

والأمر الذى لا شك فيه أن هذه المعلقات من أجود نصوص الشعر الجاهلي ، ومن أطول قصائده وهي - إلى جانب ذلك - لمجموعة من أكبر شعرائه من قبائل مختلفة ، ومن مراحل زمنية مختلفة ، وأيضا من مذاهب فنية مختلفة ، فهي بهذا تعطى مساحة واسعة من الجزيرة العربية ، وتستعرض

مراحل العصر الجاهلي الأدبى من بدايته حتى نهايته ، من امرئ القيس و عبيد وهما من أقدم شعراء هذا العصر ، إلى الأعشى و هو من آخر شعرائه ، إلى لبيد الذي امتد به الأجل حتى أدرك الإسلام . وهي أيضا تمثل مدارس الشعر الجاهلي الثلاث :

مدرسة الطبع التى يمثلها امرؤ القيس وعبيد وطرفة وعمرو بن كالثوم والحارث بن حلزة . ومدرسة الصنعة التى يمثلها زهير والنابغة وعنترة . ومدرسة التقليد التى يمثلها الأعشى والبيد ، فهى - من هذه الناحية - تعرض صورة واضحة دقيقة للتطور الغنى الذى مر به الشعر على امتداد العصر اللجاهلى .

## فضائل وأخلاقيات

حكم وأمثال

\_ \*\*\* .

فضائل وأخلاقيات

وقد اخترت من بليغ الشعر الجاهلي هذه القصائد العشر الأشهر الشعراءالجاهليين وهم امرؤ القيس بن حُجر الكندى ، وزهير بن أبي سلمي ، وطرفة بن العبد البكرى ، وعنترة بن شداد العبسى ، والحارث بن حلزة اليشكرى ، وعمرو بن كلثوم ، ولبيد بن ربيعة ، والنابغة الذبياني ، والأعشى الأكبر ، وعبيد بن الأبرص ... وهؤلاء الشعراء هم أظهر من يستشهد بشعرهم في الأدب واللغة وعلوم العربية وفنون البيان .

وهى المرة الأولى يبحث فى مكارم الأخلاق التى تضمنها شعر فحولة الشعراء الجاهليين ، وأبدع ما انتجته قرائهم ، وهو يدل ضمنا على ما أنتجه جميع الشعراء فى هذا العصر على اهتمامهم بإعلان مكارم الأخلاق التى كانت ساندة فى عصرهم ، وهى النواة التى ارتكزت عليها كل الأخلاقيات الفاضلة بعد ذلك وفى العصور التى تلت العصر الجاهلى ، وإن كناقد غفلنا من قبل على بحث هذه الظاهرة فى الشعر الجاهلى ، فهذا يدل على أن باب البحث والدراسة لن يوصد فى وجه الباحثين والدارسين لهذا الشعر الجاهلى ، بل يظل الباب مفتوحا دوما فى استخراج كنوزه وفك مغاليقه ...

هذا الشعر الجاهلي الذي اتخذه الشعراء في مختلف العصور اصلا يحتنون حذوه وينهجون نهجه ، ويبنون عليه ويقلدونه في مناهجه الفنيهة والأدبية تقليدا كبيرا . هذا الشعر هو الذي نريد أن نتحدث عن موقف الشعراء الذين انتجوه من مكارم الأخلاق ، فقد أعلنوها وعلينا أن نمعن النظر في قصائدهم ، وأن نحاول فهم المغزى من وراء معانيهم وألفاظهم وأساليبهم

وطرانقهم في عرض الموضوعات التي يتناولونها ، وسنجد بعداً يحاول الشاعر أن يصل إليه ، وأن يحققه ، ويتمثل هذا البعد في إعلان مكارم الأخلاق .

وتدور مكارم الأخلاق حول الفضائل المتمثلة في الكرم والنجدة وإغاثة الملهوف والشحاعة والإقدام ، والذود عن المحارم ، والدعوة إلى القتال من أجل إنصاف المظلوم وإظهار الحق ، هذا إلى جانب تمسكهم بالصبرعلى الشدائد والمحن والحظوب والمكاره ، واستبسالهم في الوصول إلى الحق ورفع رايته ، ثم الفخر بتلك الصفات التي يتصفون بها والتي تميزهم عن غيرهم ممن كان يهاجمهم ..

وأنت تعلم أن كل قبيلة في الجاهلية كانت ترفع منزلة شاعرها على غيره لأنه يدافع عنها ويحميها ويدعو إلى التحلى بالصفات الكريمة التي تجعلهم في المقدمة وتجعلهم في منزلة رفيعة ، من أجل ذلك كانت تذهب القبيلة إلى أن تجعل شاعرهم إمامهم وأولهم في دولة الشعر ، فكان اليمنيون يذهبون إلى أن امرأ القيس هو إمام الشعراء ، وكانوا بنو أسد يذهبون إلى تقديم عبيد ، وبكر تقدم المرقش الأكبر . وكان أهل الحجاز والبادية يقدمون زهيرا والنابغة ، ولا يعدلون بالنابغة أحدا ، ولا يعدلون بالنابغة أحدا ، ولا يعدلون بزهير أحدا ، وكان العباس بن عبد المطلب يقول عن امرئ القيس : هو سابق الشعراء ، ورأى لبيد أن أشعر الناس امرؤ القيس ثم طرفة ثم نفسه ، وكان النابغة تضرب له قبة حمراء في سوق عكاظ . كانت تأتيه الشعراء وتنشده أشعارها ، أتاه الأعشى يوما فانشده ثم أتاه حسان كانت تأتيه الشعراء وتنشده أسعر منك ومن أبيك وحدك ، فقبض النابغة على يده ، وقال يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول :

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع ثم أنشدته الخنساء:

قذى بعينيك أم بالعين عوار أم أقفزت إذ خلت من أهلها الدار

فلما بلغت قولها:

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

قال : مارأيت امرأة أشعر منك . قالت : ولا رجلا .. وهكذا .

وجاء الإسلام فكان له ولرسوله الكريم موقف جليل من الشعر الجاهلى، أنكر بعضا وعرف بعضا ، أنكر هذا الشعر الذى ينافى الأخلاق الكريمة والمثل العليا ، من الغزل الفاحش ، والمجون الخليع ، والهجاء الكاذب ، والمدح المغرق ، والفخر الممعن فى الغلو والمبالغة . وعرف هذا الشعر الذى يدعو إلى الفضائل والأخلاق والدين ، ويحث على الأدب والطموح وأداء الواجب وحب الجماعة والتضحية فى سبيل الأمة والإنسانية ،فكان هذا الموقف الخالد من الإسلام ونبيه العظيم لرسالة الشعر ، وتهذيبا نبيلا للشعراء ليسموا بفنهم الرفيع الى مجال الطهر والخير ، ومجال الحق والعدل والحرية والنور ، وهذا ما الإسلام والقرآن فى تهذيب أسلوب الشعر وألفاظه ، وفى البعد عن الحوشية الإسلام والقرآن فى تهذيب أسلوب الشعر والفاظه ، وفى البعد عن الحوشية والمغرابة ، وطبعه بطابع القوة والجلالة والروعة مع الحلاوة والبلاغة والسلاسة . كما ظهر أثر القرآن والحياة الجديدة وكذلك الشعر المنتقى من أشعار الجاهليين فى عقلية الشعراء وتفكير هم ومعانيهم وخيالاتهم .

وفى عصر دولة بنى أمية انتشرت العصبيات ، وكثرت الخلافات السياسية والدينية ، وتغير نهج حياة العرب وتفكيرهم فعادوا إلى مذاهب الجاهليين واتخذوه أداة للدفاع عن الرأى والعقيدة . وشجعوا الرواة على رواية الشعر الجاهلي ؛ والشباب على درسه وتعلمه والتأدب بأدبه .

ومن أشهر رواة الشعر الجاهلي ونقاده في القرن الثاني الهجرى: أبو عمرو بن العلاء البصرى، وحماد الراوية الكوفى، وخلف الأحمر البصرى ويونس البصرى، والمفضل الضبي، وهو أقدم من جمع المختار من شعر العرب في كتاب " المفضليات " وأول من فسر الشعر بيتا بيتا، ويقال إنه أول من جمع أشعار الجاهليين، وإن كان الراجح أن حمادا سبقه في هذا الميدان، ومنهم: ابن الكلبي، وأبو زيد الأنصاري صاحب كتاب الجمهرة، وأبو عبيد البصرى صاحب "النقائض" و"مجاز القرآن" والأصمعي البصرى.

كان أبو عمرو بن العلاء أشد الناس إكبارا للجاهليين وتعظيما لشأنهم . جلس إليه الأصمعى عشر سنين فما سمعه يحتج ببيت إسلامى . ويروى عنه : لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهليين ما قدمت عليه أحدا وكان لا يعد الشعر إلا للجاهليين . وكان كما يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء أشد الناس تسليما له .

وكتاب ابن سلام مشهور وهو أول عمل أدبى منظم، وقد قسم الجاهلين عشر طبقات، ووضع في الطبقة الأولى امراً القيس وزهيرا والأعشى والنابغة. ويذكر ابن سلام في طبقاته الشعراء الإسلاميين كذلك ويقسمهم طبقات عشرا أيضا.

وقد تعصب العلماء والأدباء في العصور الوسطى للشعر القديم لقدمه ، فكان يحيطون الشعر الجاهلي بهالة من التقديس والجلالة ، ولا يرون أحدا أحسن مثل إحسان الجاهليين ، ولا أجاد اجادتهم ، ورأوهم معصومين من الخطأ والعيب ، واستمر هذا المذهب سائدا حتى العصر الحديث .

فى الشعر الجاهلى جمال ، وفيه روعة ، وهو صورة من صور الفن والخيال . ومن حيث إنه أساس الثقافة الأدبية والعربية ، لا يمكن الاستغناء عن هذا الشعر القديم ، ففيه البساطة والصدق والوضوح وعدم التكلف أو الإغراق في الأداء ، وهو ما يدفعنا إلى الإعجاب به ، وإلى البحث والدراسة فيه من جوانب عديدة ومختلفة ، فالبحث في مكارم الأخلاق فيه يدعو إلى الإعجاب والحب والمتعة ، وهذه الميزة تدل على البساطة والإخلاص ، وهما الصفتان اللتان كانتا حسنا له .

وقد جاء أسلوب الشعر الجاهلي متينا جزلا قويا في معانيه عن الأخلاق الفاضلة والمثل العليا ، ويظهر فيه أثر الحياة والحضارة مما يجعله عذبا رقيقا ، وقد قصد الشاعر الجاهلي في هذه الفضائل إلى المعنى في إيجاز ويسر وقلة إطناب .

من أجل ذلك أدعو إلى قراءة الشعر الجاهلى ، وافهموا هذه المثل التى يدعو إليها الشاعر فهما جيدا ، وربوا ذوقكم الأدبى بمداومة قراءتها لتصلوا لإلى المرحلة التى تمكنكم من استنباط الأخلاقيات التى تؤثر فى الشخصية وتكونها ، وتؤدى إلى الذاتية السوية السليمة ، ولتكتمل بذلك النهضة الشاملة .

وأنت ترى حين تقرأهذا الشعر ما يضمنه شعراؤه من القسم على ما يريدون تأكيده ، وأنهم فى قسمهم يعمدون إلى ذكر الله فيقسمون به ولا يحلفون بغيره ، وحتى لو حلفوا بغيره كالقسم بالكعبة فهم يدركون مكانتها عند الله وأنها شىء مقدس فهم يضمرون فى أنفسهم قدرة الله وعظمته المتمثلة فى هذه الأشياء كقول الشاعر :

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم

يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم

فهو يمين مقدس عندهم ، وذكره بذاته فى قصائدهم دليل على تمسكهم به واعتمادهم عليه وإيمانهم بقدرته فمثلا يقول المثقب العبدى فى قصيدته :

وأيقنت إن شاء الإله بأنه سيبلغني أجلادها وقصيدها

وذلك في مدحه للنعمان ابن المنذر:

ولو علم الله الجبال عصينه لجاء بأمراس الجبال يقودها

وكثيرا ما كان العربى يشيد بأنه يكرم الصاحب ، ولا يقرب السوء ، وأنه لا يعرف البخل ، ولا يعرف الجبن ، وإنه يكرم نفسه دائما في بذل ماله وفي حمل السلاح ساعة الطعان ، يقول ذو الإصبع العدواني :

أجعل مالى دون الدُّنَا غرضا وما وهي مِلْأمُور فانصدعا

وفى قصيدة له يفخر على ابن عمه بنسبه ، وبأنه رجل أبى عفيف كريم ، طيب النفس حسن الرأى ، ويقسم بأن أحدا لا يستطيع أن يخزيه غير الله ، ولا أحد يستطيع أن يرزقه وأبناءه غير الله ، وأن بابه مفتوح للصديق وغيره ، من قصده يجد عنده الخير كل الخير ، وهو ليس بذى طمع وما في يده لغيره .

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ولا تقوت عيالي يوم مسغبة الني لعمرك ما بابي بذي غلق ولا لساني على الأدنى بمنطلق عف يؤوس إذا ما خفت من بلد كل امرئ راجع يوما لشيمته الله يعلمني والله يعلمكم

عنى ولا أنت ديانى فتخزونى ولا بنفسك فى العزاء تكفينى عن الصديق ولا خيرى بممنون بالفاحشات ولا فتكى بمأمون هونا فلست بوقاف على الهون وإن تخالق أخلاقا إلى حين والله يجزيكم عنى ويجزينى

وكان العربى القديم يجول في صحرانه واقفا وباكيا على الديار التي أصبحت خالية من أصحابها ، فيحن إلى هذه الأيام التي أصبحت ذكرى ، ثم يأخذ في وصف هذه الديار ووصف أصحابها ، ويسترجع الأيام الماضية في شوق وحنين ، ولا يجد عزاء له إلا مع ناقته التي تنقله من مكان إلى مكان صابرة على جو الصحراء القاتل ، ويتخذها صديقة له وعونا له في حله وترحاله ، ثم هو يصف ما حوله من جبال وآكام وغير ذلك ويصف الكلاب والثور والحمر الوحشية ، ويصور لنا مشاهدة الصيد التي تحدث في هذه الصحراء ، ويعمد إلى الحديث عن الغيث والكلاً وما يسبق ذلك من برق ورعد ، ثم يصف الليل وصفا رائعا يبين من خلاله عن حالته النفسية وما يتركه فيه هذا الليل من أثر .

وأنت تشاهد هذه الصور في الشعر الجاهلي وتقوم بالتحليل والدراسة لكل ما تشاهد ، ونسينا أن نذكر أمرا مهما في هذا العرض الشعر القديم ، ذلك أن الشاعر إنما كان يصف ما حوله متأملا ممعنا في التفكير عن خالق هذه الأشياء ، وهو في هذا المحراب عابد مفكر متأمل ، ومن هنا كانت مكارم الأخلاق محور قصيدته التي ينشدها ...

إن الإنسان فى الحياة رهن لتقلب هذه الأيام والليالى به ، فلا عليك ولا تجزع إذا رأيت الإنسان وقد تقدمت به السن ، وتغير حاله بعد أن بدأ زحف السنين عليه ، فالدهر يتجه للمرء بعد أن كان فى ماض أيامه يتجه إليه بالقوة والشباب ، فسهام الدهر تصيب ولا تخطئ .

فزعت تكتم وقالت : عجيبا أن رأتنى تغير اليوم حالى

جلح الدهر وانتحى لى وقدما كان ينحى القوى على أمثالي

أقصدتنى سهامه إذ رمتنى وتولت عنه سليمي تبالي

فليس عجيبا أن يتقدم العمر بالإنسان ، ويقترب من نهايته ، فهذه سنة الحياة ، ولكن العجيب أن يتأخر الأجل عما يفترض أنه موعده :

لا عجيب فيما رأيت ولكن عجب من تفرط الأجال

تدرك التمسح المولع في اللجب ــــة والعصم في رؤوس الجبال

والفريد المسفع الوجه ذا الجد ة يختار أمنات الرمال

وتصدى لتصدع البطل الأر وع بين العلهاء والسربال

والأروع: الشجاع الذي يرومك بشجاعته. والعلهاء: ثوبان يندف فيهما وبر الإبل يلبسهما المقاتل تحت الدرع. والسربال: القميص يريد به هنا الدرع، وفي القرآن الكريم أطلقت السرابيل على الدروع: " وسرابيل تقيكم بأسكم" (النمل ٨١)

وهذه عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي في قصيدة له طويلة تدور حول خلاف بينه وبين زوجته التي تريد فراقه لكبر سنه وقلة ماله .

وهو ينكر عليها هذا التصرف لا يليق بها ، ثم ينطلق إلى ذكريات شبابه يستعيدها ويتغنى بها ، وكأنه يذكرها بها لعلها تراجع نفسها وترجع عن موقفها ، يقول :

زعمت أننى كبرت وأنى قل مالى وضن عنى الموالى وصحا باطلى وأصبحت شيخا لا يواتى أمثالها أمثالى أن رأتنى تغير اللون منى وعلا الشيب مفرقى وقذالى در در الشباب والشعر الأس حود والراتكات تحت الرحال ذاك عيش مصيره لزوال عيش مصيره لزوال صبر النفس عند كل مُلم إن فى الصبر حيلة المحتال

فلا شى يدوم ، وكل شى هالك إلا وجهه ، وميمية علقمة بن عبده يقول فيها :

وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لابد مهدوم

فلا شئ يستقر على حال ، والناس مختلفون ، منهم الغنى المكثر ومنهم الفقير الذى لا مال عنده ، فلا الفقير يظل فقيرا ، ولا الغنى يظل غنيا ، ويبقى حسن الخلق ، وكريم الخصال ، وعدم إهانة النفس طلبا للحق واكتسابا للمجد ، ولكن يشرف المرء ويكتسب حمد الناس حين يستخدم علمه ويكظم غيظه ، ويصبر على المشقات ، ويعذب النفس في سبيل الحق والمجد ، يقول السموءل :

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

وإن لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى الحسن الثناء سبيل

يقرب حب الموت أجالنا لنا وتكرهه أجالهم فتطول

وما مات مناسيد حتف أنفه ولا طل مناحيث كان قتيل

وللشاعر طرفة بن العبد مجموعة من الحكم تعكس إحساسه بالحياة ، يقول فيها إن الموت مورد لابد أن ترده كل نفس ، وهو مورد لا ينقطع ورود الأحياء له ، فمن لم يرده اليوم فسوف يرده غدا ، وما أقرب اليوم من غد :

أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

ويقول المتلمس الشاعر الجاهلي في أبيات مختارة تصور نظرة الجاهلي إلى الموت والدعاء للميت بأن يسقى الغيث قبره :

خليلي إما مت يوما وزُحزحت منايا كما فيما يُزحزحه الدهر

فمرا على قبرى فقوما فسلما وقولا : سقاك الغيث والقطر يا قبر

كأن الذي غيبت لم يله ساعة من الدهر والدنيا لها ورق نضر

وهذا عمرو بن كلثوم يشيد بقوته وكرامته وبأس قومه ، ويفخر بقبيلته و لا يقبل الخسف والظلم . يقول :

لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا إذاما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمينا إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدينا ملأنا البرحتى ضاق عنا وظهر البحر نملؤه سفينا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

أما ذو الإصبع العدوانى ، فهو شاعر جاهلى قديم ، عمر دهرا ، وهو فارس مذكور وحكيم كانت تحتكم إليه العرب ، وله وقائع كثيرة سجلتها له بعض روايات العصر الجاهلى .

وهو هنا يصور الدهر الذي لا يدوم على حال ، وهو يتحكم في البشر بلينه وغلظته حسب إرادته :

أمسى تذكرها من بعد ما شحطت والدهر ذو غلظة حينا وذو لين

ويخاطب ابن عمه وأنه لا يفضله في حسب حتى يخزوه ويقهروه ، وحتى يعطيه أو يمنعه فالله هو المعطى وهو المانع ، وهو المعز وهو المذل ، ولا يفتأ يذكر الله حتى تشعر بإيمانه به وبقدرته عليه :

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عنى ولا أنت دياني فتخزوني

ولا تقوت عيالى يوم مسغبة فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتى ولا يرى فى غير الصبر منقصة لولا أواصر قربى لست تحفظها إذن برتيك بريا لا انجبار له إنى لعمرك ما بابى بذى غلق عف يؤوس إذا ما خفت من بلد ولا لسانى على الأدنى بمنطلق عنى إليك فما أمى براعية كل امرئ راجع يوما لشيمته عندى خلائق أقوام ذوى حسب يارب ثوب حواشيه كأوسطه

ولا بنفسك في العزاء تكفيني مما لیس یشجینی ذلك فإن الله فإن سواه فى حولى يعاديني ورهبة الله إنى رأيتك لا تنفك تبريني على الصديق ولا خيرى بممنون هونا فلست بوقاف على الهون بالفاحشات ولا فتكى بمأمون ترعى المخاض ولا رأيى بمغبون وإن تخالق أحيانا إلى حين وأخرون كثير كلهم دونى لا عيب في الثوب من حسن ومن لين

إنه كريم النفس لا يطمع فيما ليس له ، وأمه ليست جارية ترعى الغنم ، وهو يناى بنفسه عن التحاور مع ابن عمه أو مناقشته لأنه يضيق به ، وهو واضح كالكتاب لا يظهر أمام الناس خلاف ما يبطن ، وعنده مايرضى الكرام من طيب أخلاقه ومحاسن صفاته ، مما لا يتحقق لدى الأخرين وكأن الصفات الطيبة كلها لا تلتقى إلا فى شخصه ، وهو يسمى الثوب سيفا أو السيف ثوبا لأنه يثوب إليه كل ذى سلاح .

ويظل الشاعر ذو الإصبع العدواني على خلقه وهو يعرض لهذا الموقف ذاكرا الله في كل ما يقدمه من دليل على صدق ما يقول:

الله يعلمكم والله يعلمنى والله يجزيكم عنى ويجزينى الله يعلم أنى لا أحبكم ولا ألومكم ألا تحبونى

ولم تخل قصائد الشعراء الجاهليين من صورة البرق ووصف المطر ، وهي صورة نراها في القرآن الكريم آية من آيات الله ، ففي سورة الروم يقول الحق تبارك وتعالى : " ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون "(٢٤) وهكذا تأملها الشاعر أوس بن حجر ، وهو من شعراء تميم في الجاهلية ، وشعره يضم الكثير من الحكم ووصف مكارم الأخلاق . وصوت البرق ووصف المطر تأخذ عنده التفكير في الحياة والموت ، ويتحول عنده إلى لون من التأملات في مصير الإنسان في الحياة ، يخرج منها إلى التأمل والتبصر فيما حوله ، فيقف أمام البرق الذي نفى النوم عن عينيه يرصده ويراقبه ، ويصف السحاب الذي أخذ يتدفق بالمطر ، ويطيل الوقوف أمام المطر الذي تحولت معه الصحراء إلى رياض مخضرة وأودية مُمرعة ، وهو نفس المغزى والمعنى من قول الله تعالى الذي أشرنا إليه فإحياء الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله على إحياء الموتى وبعث من في القبور ، وتحول الصحراء إلى رياض مخضرة بعد تدفق المطر عليها هو نفس الدليل على إحياء الموتى وعلى قدرة الله ، ومن ثم يكون الإيمان بالبعث ، والإيمان بقدرة الله ، فالبرق يوحى بالخوف والطمع ، والخوف من أن يصيب الإنسان مكروه من حدوثه كالصواعق والحرائق، والطمع في الخير من لواح

لمستكف بعيد النوم

ورانه عندما يتدفق الماء من السحاب في السماء ، ولعلك قد تشوقت لأن تقرأ وتسمع أبيات الشاعر أوس بن حجر في هذا المشهد ، يقول :

إنى أرقتُ ولم تأرق معى صباح

لقد نِمت عنى وبات البرق

كما استضاء يهودى بمصباح

فى عارض كمضىئ الصبح لماح يا من لبرق أبيتُ الليل أرقُبه يكاد يدفعه من قام بالراح دان مُسف فويق الأرض هيدبُه كأن ريقه لما علا شطبا أقراب أيلق ينفى الخيل رماح أعجاز مزن يُستُحُ الماء دلاح هبت جنوب بأعلاه ومال به وضاق ذرعا بمحمل الماء مُنصاح فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح كأنما بين أعلاه وأسفله

ينكر على صاحبه أن ينام دونه ويتركه لأرقه مع البرق والمطر ، وكأنما يعجب من صاحبه أن تغلت منه هذه المتعة الرائعة ، وهذا المنظر الخلاب ، وهو يشبه لمعان البرق بمصباح اليهودي يوقده في الليل ، يقصد أحبار اليهود وهم يتعبدون بالليل في معابدهم ، وهي صورة مالوفة في الشعر الجاهلي ، وكذلك يشبه البرق وهو يومض في السحاب بنور الصباح يغمر الأفق بالضياء ، فيقول إن البرق يلمع فيبدو ما أضاء من السحاب أبيض ، ويظل الباقي أسود ، فيتراءي كأنه جواد أبلق يشتد في عدوه ، فيبدو بياض أقرابه ، وباقي جسمه أسود . ويقول إن صوت الرعد بدأ يرتفع فى أعالى السحاب ، وأخذت أدانيه تهتز بالماء ، فأخذ ينهمر بغزارة ، وقد انتشر السحاب فى السماء كأنه ملاءات منشورة ، والبرق يلمع من خلاله كأنه ضوء مصباح يتوهج ...

والظلم ظلمات يوم القيامة ، وقد كان للشعراء الجاهليين رأى في الظلم ، وقد مر بنا قول عمرو بن كلثوم عن الظلم :

نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمينا

ويقول عنترة:

فإذا ظُلمتُ فإن ظلمى باسلٌ مر فداقتُه كطعم العلقم

ويقال لكل مر علقم وهو الحنظل .. ويقول زهير بن أبي سلمي :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يُظلم الناس يُظلم

وقد أقسم زهير بالكعبة وأشاد ببناتها وهم جرهم قبيلة قديمة كانوا أرباب البيت قبل قريش ، يقول :

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم

فهو يؤمن بمكانة الكعبة وبقدسيتها ، ويوحى بألا يضمر الناس خلاف ما يظهرون :

فلا تكتمن الله مافى نفوسكم ليحفى ومهما يُكتم الله يعلم يؤخر فيوضع فى كتاب فيُدخر ليوم الحساب أو يعجل فيُنقم

يؤمن بيوم الحساب وبالجنة والنار والثواب والعقاب ، وأن الله لا تخفى عليه خافية فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، وما يكتمه الإنسان في - ٢٩٣ ـ

نفسه يعلمه الله ، يعلم ما فى نفوسنا و لا نعلم ما فى نفسه و هو علام الغيوب ، والله يمهل و لا يهمل ، وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا .

هذا هو زهيرا بن أبي سلمي الشاعر الجاهلي ، وتلك مكارم الأخلاق التي يدعو إليها ، وله فلسفته في الحياة حين صور متاعب الحياة ومشقاتها :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ومن لا يصانع في أمور كثيرة وأعلم علم اليوم والأمس قبله ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله ومن يجعل المعروف من دون عرضه ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ومن هاب أسباب المنايا ينانه ومن يعص أطراف الزجاج فإنه ومن يوف لا يذمم ومن يفض قلبه ومن عنرب يحسب عدوا صديقه ومهما تكن عند امرئ من خليقة

ثمانین حولا لا أبالك یسام تمته ومن تُخطئ یعمر فیهرم یُضرس بانیاب ویُوطاً بمنسم ولکننی عن علم ما فی غد عمی علی اهله یُستغن عنه ویذمم یفرهٔ ومن لا یتق الشتم یشتم یهدم ومن لا یظلم الناس یظلم وان یرق آسباب السماء بسلم یُطیع العوالی رُکبت کل یهزم الی مطمئن البر لا یتجمجم ومن لا یکرم نفسه لا یکرم وان خالها تخفی علی الناس تعلم

ومن لا يزال يستحمل الناس نفسه ومن لم يُغنها يوم من الدهر يُسأم

إنها حكمة بالغه وأقوال رشيدة بها حكموا على صاحبها بأنه أشعر العرب، حين قيل أشعر العرب من بدنت أبياته بمن، وصاحب هذه الحكم متواضع فهو يصور جهله بالمستقبل وعلمه بالماضى والحاضر فقط، وهو من هذا المنطلق يوحى لنا بمكارم الأخلاق فالمستقبل بيد الله وبمشيئته وإرادته، ثم هو لا يفتاً يذكر الموت ويذكرنا به، ومن تذكر الموت كان محمودا عند الله، وكان موقنا بالقضاء والقدر، وأن الموت نهاية كل من على الأرض، كل شئ هالك إلا وجهه، وسيموت الإنسان وإن عُمِر ماعُمِر نوح، فلنجعل من هذه الحكم منهاجا لنا في حياتنا نقتدى به، ونعمل له، ونسعى في سبيله.

ويقول في الحياة والموت:

فلو كان حمد يُخلدِ الناس لم يَمُتُ ولكن حمدَ الناس ليس بمُخْلِد

ولكن فيه باقيات وراثة فأورث بنيك بعضها وتزود

تزود إلى يوم الممات فإنه ولو كرِهَتَهُ النفسُ آخر موعد

فلو كان الفعل المحمود يجعل صاحبه خالد لخلدك فعلك فلم تمت ، ولكنه لا يجعل الأنسان خالد . فأورث بعض مكارم أخلاقك ومحامدها بنيك ، وتزود ببعضها لما بعد الموت ، لأن الموت يلزمه الزاد ، وإن الموت موعد لابد منه وإن كرهته النفس ، ولذلك ينبغى التزود له .

وفي نفس المعنى يقول:

لو كان يخلد أقوامَ بمجدهُم او ماتقدم من أيامهم خَلدوا

أو كان يقعد فوق الشمس من كرم قومٌ بأولهم أو مجدهم قعدوا

\_ 440 \_

والكرم هنا مكارم الأخلاق.

أما عَدِى بن زيد فينسب إلى "عِبَاد" الحيرة ، وهم جماعات من قبائل شتى اجتمعوا في الحيرة واستوطنوها واعتنقوا المسيحية ، فلقبوا بهذا الاسم ، يريدون أنهم عباد الله في مقابل العرب الوثنيين .

وللشاعر قصائد سجل فيها طائفة من تأملاته فى الحياة والموت ، فالحياة لا تدوم على حال ، وكل شئ فيها يتغير ويتحول ، والمصير المحتوم فى انتظار الجميع والموت هو نهاية رحلة الحياة ، وتنتهى إليه قوافل البشر قافلة فى إثر قافلة ..

## يقول :

أيها الشامتُ المعير بالـ
أم لديك العهد الوثيق من الـ
من رأيتَ المنونَ خَلَدن أم من
أين كسرى كسرى الملوك أنو
وبنو الأصفر الملوك ملوك الـ
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجـ
شاده مرمرا وخلله كلـ
لم يهبه ريبُ المنون فبادا الـ
وتأمل رب الخورنق إذ أشـ

حدهر اأنت المبرأ الموفور ؟ أيل أنت جاهل مغرور أيام ؟ بل أنت جاهل مغرور ذا عليه من أن يُضام مُجِيرُ ؟ شروان أم أين قبله سابور ؟ حروم لم يبق منهم مذكورُ لله تُجبى إليه والخابور لما فللطير في ذراه وُكور ملك منه فبابه مهجور حرف يوما وللهدى نفكير

سره ماله وكثرة ما يم لك والبحر مغرضا والسدير فارعوى قلبه وقال وما غب طة حى إلى الممات يصير ؟ ثم بعد الفلاح والملك والله والله والله والدبور فألوت به الصبا والدبور

وكسرى أنو شروان: أحد ملوك الفرس، وسابور اسم لعدة ملوك من الفرس وبنوا الأصفر: لقب كان العرب يطلقونه على الروم. والحضر: مدينة قديمة كانت قائمة بأرض الجزيرة مابين دجله والفرات، وقد حكمت فيها أسرة عربية لمدة ثلاثة قرون، وأول حكامها أمير عربى، والخابور: نهر من روافد الفرات، وخلله: سد خلاله، وهي مابين أحجاره. والكلس الجير، والخورنق: قصر كان للنعمان بن المنذر بالحيرة، وهي كلمه فارسية معربة. البحر هنا هو نهر الفرات الذي كان قصر الخورنق قائما على ضفافه، ومعرضا أي متسعا. والسدير: قصر آخر للنعمان في الحيرة وهي أيضا كلمة فارسية معربة، وارعوى قلبه: أقصر عن الجهل والباطل. والفلاح: البقاء. والإمة: النعمة. وألوت به ذهبت به، والصبا: ربح شرقية والدبور: ربح غربية. ويستمر الشاعر في فلسفته وتأملاته فيقول:

إن يُصبنى بعض الأذاة فلا وا ن ضعيفٌ ولا اكبُ عثور غير أن الأيام يَغْدِرْنَ بالمر ء وفيها الميسور والمعسور فاصبر النفس للخطوب فإن الدهر يدجو حينا وحينا يُنير وأنا الناصرُ الحقيقةِ إذ أظ لم يومٌ تضيقُ فيه الصدور ١٩٠٠-

يوم لا ينفعُ الرواغُ ولا ين فع إلا المُشَيِّعُ النَّحْريرُ

والأذاة : الأذى اليسير ، والوانى : الضعيف ، والأكب : الذى يسقط على وجهه .

والعثور: الكثير العثار، فهو لا يضعف أمام مايصيبه به الدهر من أذى ، وإنما يتجلد ويتماسك ولا ينهار ، ولكن ماذا يملك أمام الأيام التى من طبيعتها الغدر، والتى تأتى أحيانا باليسر وأحيانا بالعسر، والأمر فى الحالين لها . والدهر لا يدوم على حال فمن طبيعته التقلب فتارة يظلم، وتارة يشرق ويضى . وكلمة يدجو يعنى يظلم، وكلمة الحقيقة مايجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه، ويريد به هنا الحق . والرواغ: الفرار والهرب . والمشيع : الجرئ، والنحرير: الحاذق الماهر المتقن لكل شئ، يريد يوم الحرب والقتال .

وقد أكثر الشاعر من الحديث حول المصير المحتوم واتجه الى الزهد فى الدنيا والتفكير فى الموت . فالموت قدر مقدور على الإنسان لا مفر منه ، وهو يقف له بالمرصاد مصوبا إليه سهامه كأنه صياد لاقى غفلة من صيد أتيح له فقتله .

والموت يقف بين الإنسان وأماله ولا يترك له فرصه لتحقيقها ، ومرور الأيام يقربه منه ، فكل يوم يمضى إنما هو فى الحقيقه خطوة نحو النهاية التى يدفعنا الدهر الموكل بنا نحوها..

رُبِّ مأمـــولي وراج أمـــلا قد ثناه الذهر عن ذاك الأمــل

وينظر الشاعر إلى هذا المصير من زاوية أخرى ، فيتخذ من التاريخ موضوعا للعظة والاعتبار ، ومجالا يتحرك فيه ليضرب الأمثال على فناء الحياة الذي بدأ مع بداية الحياة ، فمنذ نوح حتى اليوم ومنهج المنايا واحد لا يختلف ، تسلكه قوافل البشر قافلة في إثر قافلة ، ولكن حركتها فوقه لا تعرف لها قانونا يضبطها ، فالمريض يموت ، وطبيبه يموت ، وكذلك يموت السليم ، ولكن الموت ليس النهاية ، فوراء الموت حياة أخرى فيها الوعد وفيها الوعيد ، هكذا يصدر الشاعر عن إيمان عميق بالعث انطلاقا من نصرانيته ، على عكس ما نراه عند غيره من الشعراء الوثنين الذين كانت تتراءى لهم فكرة البعث فوق تصورهم .

اين أهل الديار من قوم نوح أين آباؤنا وأيل بنوهم سلكوا منهج المنايا فبادوا بينما هم على الأسرة والأنما ثم لم ينقض الحديث ولكن وأطباء بعدهم لحقوهم وصحيح أضحى يعود مريضا

ثم عاد من بعدهم وثمود أين آباؤهم وأين الجدود وأرانا قد حان منا ورود ط أفضت إلى التراب الخدود بعد ذاك الوعيد والموعود ضل عنهم صعوتهم واللدود هو أدنى للموت ممن يعود

ومن شعراء الصعاليك السنفرى ، له أبيات قالها مستهينا بالحياة والموت أيضا ، وما الذى يبكى ؟ وما الذى ينتظره بعد الموت ؟ إن حياته بعد الموت لن تكون خيرا من حياته قبله ، وإن جرائمه التى ارتكبها فى حياته ستظل تطارده بعد موته . وفى هذه اللحظات - وهو على البرزخ الفاصل بين شاطئ الحياة وشاطئ الموت - لم ينس رفاقه ،الذين اتخذ منهم فى حياته رفاقا له يأنس إليهم ، ويطمئن لهم وثيق فيهم ، ومن بينهم تطل عليه صورة الضبع الجائعة ، فيوحى بجسده بعد موته وليمة لها تسد به جوعها ، وكأنه يريد ألا يودع الحياة إلا بعد أن يقدم آخر وجبة يملكها لأخر جانع فتراءى صورته أما عينيه اللتين يوشك الموت أن يلقى عليها غطاءه الأبدى ، إيمانا برسالة الصعلوك التى عاش حياته لها ، ولا يتردد فى أن يقدمها قربانا على مذبح هذا الإيمان :

لا تقبرونی إن قبری محرم عليكم ولكن أبشری أم عامر إذا احتملوا رأسی وفی الرأس أكثری وغودر عند الملتقی ثم سائری هنالك لا أرجو حياة تسرنی سجيس الليالی مبسلا بالجرائر

وأم عامر : كنية الضبع عند العرب ، وسجيس الليالي : أبد الدهر ، ومبسلا بالجرائر : مسلما لها مرهونا بها ن مسئولا عنها .

وما أشبه إحساس الشاعر في قوله بإحساسنا في هذه الأيام ، فما أشبه الأمس باليوم حيث يودع المرء ماضيه وحاضره ، ليوم تشخص فيه الأبصار ، ويجد ما عمله حاضرا .. وقد يوصى إنسان اليوم بالتبرع ببعض من اعضانه بعد موته ظنا منه بأنه يقدم خيرا يحتسب له بعد موته ، ويجزيه الله عليه ، والله أعلم بالمراد ...

وهذا ساعدة بن جُوية ، وهو شاعر مخضرم من أشعر شعراء قبيلة هذيل ، له قصيدة يبدؤها بالشكوى من الشيب والهرم ، والضعف الذي يعترى كبار السن ، يقول:

ياليت شعري، ألا منجي من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم والشيب داء نجيس، لا دواء له للمرء كان صحيحا صانب القحم وسنان، ليس بقاضٍ نومة أبدا لولا غداة يسير الناس لم يقم في منكبيه، وفي الأصلاب واهنة وفي مناصله غمز من القسم إن يأته في نهار الصيف لا تره إلا يجمع ما يصلى من الحجم حتى يقال وراء البيت منتبذا قم لا أبا لك سار الناس فاحتزم فقام تُرعد كفاه بمحجنه قد عاد رهبارذ يا طائش القدم

إن المرء بعد أن كان إذا اقتحم في امر أصاب وقصد في اقتحامه يعتريه الشيب ذلك الذي لا يكاد يبرأ منه من الأدواء ، فلا تراه أبدا إلا كأنه وسنان ، مسترخ كأنه نائم من الضعف وليس بنائم ، ويصبح وقد يبست مفاصله ، ووهنت عظامه ، واشتعل رأسه شيبا ، حتى بقال له وهو وراء البيت والدار يحدث نفسه ، قم فقد سار الحي فاحتزم أي شد وسطك ، فيقوم بمجحنه الذي يتوكأ عليه وكفاه ترتعدان ، رهبا رقيقا ضعيفا ..

ألست معى أنك تقرأ هذه الأبيات وكأنه يعنينا ويقصد ما يصل إليه حالنا عند المشيب وعند الكبر .. ؟

ويعتبر الكرم من مكارم الأخلاق ،وقد ضربت الأمثال بكرم حاتم الطائى فى جاهلية العرب وما بعدها . وقد وصفته ابنته بين يدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه " كان يفك العانى ، ويحمى الذمار ، ويقرى الضيف ، ويشبع الجائع ، ويفرج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط " وقد رود عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بأن هذه صفة المؤمن ، وقال : إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ، وهو حكم يؤكد سلامة المسلك الاجتماعى الذى سلكه حاتم مع نفسه ومع مجتمعه ..

وفى شعر حاتم ما يصور طبيعة هذا المسلك ، ويرسم صورة المثالية للرجل العربى ، وتحكى شخصه ، وتصور ما قتنع به فى فلسفة حياته الخاصه ، وبما حفلت به من اعتزاز بالسخاء والبذل والعفة والوفاء وحماية الجار والصدق فى القول والفعل معا:

سلى الأقوام يا ماوى عنى وإن لم تساليهم فسالينى يخبرك المُعاشِر والمُصافى وذو الرحم الذى قد يجتدينى بأنى لا يهر الكلب ضيفى ولا تقضى نجى القوم دونى ولا أعتل من قَنَع بمنع إذا نابت نوانب تعترينى

ويقول مفلسفا موقفه ، ومصورا أبعاد علاقته الاجتماعية من خلال حسه الغيبى والقبلى معا ، ومن خلال تجربة حياته مع قومه وما تعلقت به نفسه من حسارى يتجاوز به مسلك شباب العصر :

أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوى إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنه الزجر

وهكذا فالمال فى حياتنا هو قبلة الناس أجمعين ، يغدون ويروحون من أجل المال ، وحب المال ، وما دروا أن ما جمعوه من مال لا يحقق لهم البقاء ولا يضمن لهم نهايتهم التى يصلون إليها ، إلا اللذين كان لهم فى أموالهم حق للسائل والمحروم ، ونفقونها فى سبيل الله ، وفى وجوه الخير والصلاح ..

وعرف عروة بن الورد بكرمه حتى قورن بحاتم الطائى المثل الأعلى المكرمن عند العرب ، فقد قال عنه الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان : " من زعم أن حاتما أسمع الناس فقد ظلم عروة بن الورد " ولقد أعلن مذهبه فى الكرم ، وأنه لا يرضى لنفسه أن يبيت شبعان وجاره جائع ، وانطلاقا من زعامته لحركة الصعاليك فهو يقول : أيها الصعاليك إما أن تنالوا حقكم وإما أنا تموتوا فى سبيله ، وحسبكم - على الحالين - إحساسكم بالحرية والكرامة .. يقول فى قصيدة له :

أفى ناب منحناها فقيرا له بطنابنا طنب مصيت

فالناب: الناقة الكبيرة في السن ، والطناب: جمع طنب وهو الحبل تشد به الخيمة والمصيت: الذي يسمع صوته والشطر الثاني رمز لصلة الجوار التي تجمع بينه وبين الفقير ، والتي تفرض عليه حقوقا لا يملك أن يتنكر لها . ووصف طنب هذا الجار بأنه مصيت تصوير لنداء جاره الفقير له ، ورفع صوته ليشعره بوجوده إلى جواره ، وبأن له عليه حقا .. إنه لا يرضى لأبنائه الصعاليك أن يعيشوا حياتهم عالة على الأغنياء ، ينتظرون فضلة عطائهم الصعاليك أن يعيشوا حياتهم عالة على الأغنياء ، ينتظرون فضلة عطائهم

وإحسانهم عليهم ، وإنما يريد لهم أن يخرجوا مطالبين بحقهم على مجتمعهم ، ويعلنها صيحة عالية مدوية توقظهم من نومهم الذليل خلف أديار البيوت في انتظار ما يجودون عليهم به ..

ونحن نحذوا حذو هذا الشاعر في مجتمعنا فندعوا أبناءنا في أن يهبوا من سباتهم وأن يعملوا ما وسعهم العمل ، ويهدفوا إلى تحقيق الحرية والعدالة ، نشر الأمن والأمان ، وأن يحتضنوا الذين أفسدوا في الأرض حتى يضمنوا بعد قورتهم الثورة المضادة ، وأن ينادوا في حقهم بالعيش الكريم وألا يكونوا عالة على غيرهم ، وأن يعدوا عدوا نجو إعادة مجدهم ومجد أبائهم الأولين .

إن العدو الاول إنما هم أولنك الذين كدت لهم الحياة أسباب الثراء ، فاغتنوا بعدما سرقوا حقوق مجتمعهم ، وحرموا حقهم المشروع في أن ينالوا مثلهم نصيبهم في الحياة ، فكان لزاما عليهم أن يشدوا عزائمهم ، ويشمروا عن سواعدهم ، ويتخذوا من القوة سبيلا لانتزاع حقهم من هؤلاء القلة الباغية ، فالحق للقوة ، والقوة في الجماعة ، والضعيف ضائع حققه في مجتمع يسوده الظلم والفساد والقهر ، فكان لابد أن ينتهز الشباب أيامه ، وألا ينتظروا حتى حل بهم أيام الشيخوخة والضعف ولقد جمعوا جمعهم ، وأحكموا خططهم ، حتى حققوا أهدافهم ، وإلا ماتوا في سبيلها ، فالموت خير من حياة الذل والفقر والجوع والهزال .

أليس ورانى: أى وراء قعودى حتى الشيخوخة ، ويجوز ان تكون ورانى بمعنى أمامى على التضاد ، أى أمامى إن امتدت بى الحياة وسلمت من الموت ، والدبيب على العصا رمز للشيخوخة المتقدمة وللشاعر صور إنسانية من فلسفته يسجلها فى أبيات قليلة ، يبين فيها رأيه فى قضية الفقر والغنى ، وهى

القضية التى لا تزال خيوطها موجودة حتى يومنا هذا . فالفقير شر الناس ، وأحقرهم عندهم ، وأهونهم عليهم مهما يكن له من فضله . يجافيه أهله . أما الغنى فمهما يفعل يقبل منه ، ومهما يخطئ يعفر له . زهو يقول للناس جميعا : هذا هو مجتمعكم العجيب ، يحتقر الفقير لا لشئ إلا لأنه فقير ، ويقدر الغنى لا لشئ إلا لأنه غنى ، ولا يهتم إلا بالمظاهر المادية . أما جوهر النفس الكامن خلف هذه المظاهر فأمر وراء إهتمامه .

وقصيدة الشاعر التى يصور فيها فلسفته هذه جعلت عبد الله ابن جعفر بن أبى طالب ، يطلب إلى سعلم أولاده ألا يرويهم هذه القصيدة ، ويقول له : "إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن اوطانهم " يقول في قصيدته :

| رأيت الناس شرهم الفقير | ذريني للغنى اسعى فإنى      |
|------------------------|----------------------------|
| اِن أمسى له حب وخير    | وادناهم وأهونهم عليهم      |
| حليلته وينهره الصغير   | يباعده القريب وتزدريه      |
| يكاد فؤاد لاقيه يطير   | ويُلْقَى ذو الغنى وله جلال |
| ولكن للغنى رب غفور     | قليل ذنبُهُ والذنب جم      |

ولا يقف الشاعر عن توضيح فلسفته حول الفقر والغنى عن هذا الحدبل يرسم صورة لنزعته الإنسانية التى كانت تملأ عليه أرجاء نفسه ، فهو يوازن نفسه بين نفسه وبين رجل من الاغنياء ، أو بينه وبين واحد من القطط السمان والذين نعرفهم اليوم فى مجتمعنا الحديثة ، الذين أتخمهم الغنى ، والذين أكلوا حقوق مجتمعهم عليهم فأكتست أجسامهم شحما ولحما . أما هذا الفقير فخور

بفقره لأنه يؤثر غيره من الفقراء الجياع على نفسه ، فهو لا يعيش لنفسه كما عاش هؤلاء الفسقة ، وإنما يعيش لهم وبهم ، يقول :

إنى امرؤ عافى إنائى شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحد

أتهزأ منى إن سمنت وأن ترى بجسمى مس الحق والحق جاهد ؟

أقسم جسمى في جسوم كثيرة أحسو قَراح الماء والماء بارد

إنه لا يأبه بالحياة ، ولا يخشى الموت ، فقد يدركه الموت وهو مقيم بين أهله ، لان الموت هو المصير المحتوم الذى لا مفر منه . غنه فرض نفسه لمساعدة الفقراء والحتاجين ، وعمل من إجل إسعادهم . إنه من اجلهم يبذل كل ما جمعه من مال ، وكل ماحققه من غنى ، ولابد أن يحقق هدفه ، ولا يتوقف فى منتصف الطريق ، ولا يقنع بأنصاف الحلول ، ولن يثنيه شئ عن تحقيق هدفه و رغبته .

لعل الذي خوفتنا من ورائنا يصادفه في أهله المتخلف

إن الموت الذي يخوفونا منه قد يصافنا في أي مكان ، وفي أي موقف ، ففيم الخوف إذن إذا خرجنا في الغزو والغارة أو إذا تخلفنا عن الركب ؟ ولعروة بن الورد مقطوعه قصيرة يرسم فيها صورة لجانب آخر من نزعته الأنسانية التي وهب حياته لتحقيقها ، ويحدد هدفا آخر من أهداف حركته الاجتماعيه إنه يريد أن ينطلق في أفاق الأرض الواسعة بحثا عن المال الذي اتأثرت به لنفسها طبقه ظالمة لتتحكم في توجيه حياة المجتمع كيف تشاء ، وليكون بين يديها وسيلة لتحقيق مراكز قوة لها فيه ، ولتفرض نفسها عليه ، وتصبح اليد العليا فيه .. ولكنه لا يطلب الغني لشئ من ذلك ، ولكنه يطلبه ليكون عنصرا مؤثر في

حياته الاجتماعية ، وعاملا لتحقيق أهدافه الأنسانية التي يعمل لها ، من الوفاء بحقوق مجتمعه عليه ، والدفاع عن سلامته الاجتماعية ، ونصرة الضعفاء والمظلومين والمعذبين من إخوانه في الانسانيه ، يقول :

دعيني أطوف في البلاد لعلني أفيد غني فيه اذي الحق محمل

اليس عظيما أن تُلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول ؟

فإن نحن نملك دفاعا بحادث تُلم به الأيام فالموت أجمل

وعن ميراثه الذي يخلفه يقول :

وذي أمل يرجو تراثي وإن ما يصير له منه غدا لقليل

ومالى مال غير درع ومغفر وأبيص من ماء الحديد صقيل

وأسمر خطى القناة مثقف وأجرد عريان السراة طويل

إنها أسلحته ، وهى الشئ الوحيد الذى حرص عليه طول حياته : درعه ومغفره وسيفه ورمحه وجواده ، ثم لا شئ غير ذلك .. ونأتى إلى شاعر آخر ، هو الحادرة ، عاش فى آخر العصر الجاهلى قريبا من الإسلام ، وربما أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ، وقد جعله محن بن سلام فى الطبقة التاسعة من فحول شعراء الجاهلية ، وله قصيدة يعدد فيها صفاته السامية النبيلة ، وهى فى الحقيقة لا تنطبق عليه وحده ، بل هى مثل عربية ذات مكارم أخلاقية بفخر بها الإنسان العربى ، وتنحصر فى البعد عن الفواحش ، والتزام العفة ، وتجنب العيب ، والصبر على الشدائد والمكروه ، والتجمل عند الرزيئة ، والكرم فى وقت الشدة ، وتقديم العون للضعيف ، ونجدة الملهوف ، والشجاعة الفائقة فى وقت القتال :

| وشريكها فكليهما أقلى       | أدع الفواحش أن أسب بها |
|----------------------------|------------------------|
| عف الشمائل غير ذي دَخْل    | ووجدت أبانى لهم خُلق   |
| صُئبُرٌ على النجدات والأزل | لو تصدقين لقلت إنهم    |
| وتلاتل اللزبات والقتل      | وعلى الرزية من نفوسهم  |

ألا ترى أن هذه المثل من مكارم الأخلاق التى ننادى بها ، ونسعى لتحقيقها ، كما التزم بها السابقون ، وساروا على نهجها ؟ وما أحرانا أن نتمسك بها ، ألسنا مثل هؤلاء الذين عاشوا قبل الإسلام ، ولم يعرفوا ما يدعو إليه ، لكنهم تعلموا هذه المثل بالفطرة ، فتعلقوا بها وساروا عليها وكانت من صفاتهم التى نعلمها لأبنائنا .

إننا فى حاجة إلى أن نروض أنفسنا على هذه الخصال الحميدة ، والأخلاق الفاضلة ، وأن نتبين كنه حديث رسولنا الكريم - عليه الصلاة والسلام - الذى يقول فيه: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".

وتطالعنا عقيدة الشاعر أمية بن الصلت ، الذى كان ينتمى إلى من سُموا "بالحنفاء" الذين تركوا مفاسد الجاهلية قبل الإسلام ، ونبذوا عبادة الأصنام ، واتجهوا إلى التوحيد الخالص ، وبحثوا عن دين ابراهيم - عليه السلام - كذلك اتصل بثقافة الأديان التى كانت تحيط به . وإن كانت جميع الروايات قد أجمعت على عدم إسلامه بعد بزوغ عصر الإسلام .

لكن شعر أمية لا تكاد قصيدة من قصائده الدينية تخلو من معانى التوحيد أو ذكر الحساب والقيامة ، أو ذكر الأنبياء والرسل ، ثم إن شعره يكاد يزخر

بمناظر الطبيعة ، وما فيها من مخلوقات تدل على حكمة الله وقدرته ، ففى السماء يرى الشمس والقمر ، والأفلاك والنجوم ، وفى الأرض يرى الحرث والنبات ، والعيون والأنهار ، والطير والحيوان . وقد قامت شهرة أمية على هذه النزعة الدينية فى حياته وفى شعره على السواء ، وقد فطر أمية على التأمل فيما حوله من عجائب الطبيعة ، ومن هنا كان تفاعل عبقرية الشاعر بعبقرية المكان .

ويقدم أمية بن الصلت في قصيدة له صورة فنية رائعة تجسد قصة نوح والطوفان فيقول فيها:

جزى الله الأجل المرء نوحا جراء البر ليس له كذاب بما حملت سفينته وأنجت غداة أتاهم الموتُ القُلاب وفيها من أرومته عُراة لديه لا الظماء ولا السغاب وإذ هم لا لبوس لاهم تقيهم وإذ الصخر السُلام لهم رطاب

عشية أرسل الطوفان تجرى وفاض الماء ليس له جراب

وفى قصيدة أخرى يقدم أمية بن الصلت ، مفهومه للخلق ممزوجا بطائفة من القصيص الديني ، كقصة فرعون ، وقصة ثمود ، يقول :

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى قديرا ذلك المنشئ الحجارة والمو تى وأحياهم وكان قديرا بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسوى فوق السماء سريرا

ويقول في عرق فر عون :

ولفرعون إذ تشاق له الماء

قال: إنى أنا المجير على النا

فمحاه الإله من درجات

سُلب الذكر في الحياة جزاء

وتداعى عليه البحر حتى

فدعا الله دعوة لا يُهنا

فهلا شه كان شكورا س ولا رب لى على مجيرا ناميات ولم يكن مقهورا وأراه العذاب والتدميرا صار موجا وراءه مستطيرا

بعد طغيانه فصار مشيرا

وفى قصيدة لأمية بن الصلت يبلور مفهومه للخلق والكون ، ويتحدث عن قدرة الله كما رأى لها مثلا في قصمة أصحاب الفيل:

ما يمارى فيهن إلا الكفور مستبين حسابه مقدور

بمهاة شعاعها منشور ظل يحبو كانه معقور

ــه إلا دين الحنيفة بُور

إن أيات ربنا ثاقبات خلق الليل والنهار فكل

ثم يجلو النهار رب رحيم حتى حتى

كل دين يوم القيامة عند اللــــ

وفى هذه القصيدة يبرز لنا أمية بن الصلت مفهومه للحياة والموتوالجنة والنار ، وفيها يركز على الجانب الأخلاقي والوعظى ، وتتردد في بعض أبياتها بعض الصور والعبارات القرآنية ، وكأنها منقولة عن القرآن نقلا :

أقترب الوعد والقلوب إلى الـ لهو وحب الحياة سانقها

ما رغبة النفس في الحياة وإن عاشت طويلا فالموت لاحقها

من لم يمت عبطة يمت هرما الموت كأس والمرء ذائقها

وهكذا نحس فى قصائد أمية بن الصلت النزعة الدينية ، والنزعة الأخلاقية ، وقد ساعدته نشأته على هاتين النزعتين ، وكذلك تنقله بين الأمصار المختلفة فى ذلك الوقت .

الخاتم\_\_\_ة

## <u>الخاتمة</u>

تلك نماذج من الشعر الجاهلي أقدمها وأقدم معها هذا التصور الجديد لليبان مكارم الأخلاق فيها على امتداد الشعراء في هذا العصر .

ولست أدعى أننى وضعت الصورة النهائية لمكارم الأخلاق عند الشعراء الجاهليين كما كانت ممثلة في هذا العصر حتى جاء الإسلام ليتممها وليدعو اليها ، وأن أحدد خطوات هذا المنهج المثالي عند شعراء هذا العصر وتطوره حتى وصل إلى العصر الإسلامي وما بعده من عصور ، ولست أدعى أن ما قمت به جاء جديدا في كل جوانبه ، أو أننى أتيت بما لم تستطعه الأوائل ... وإنما كل ما أملكه أن أقول إنها محاولة جديدة في دراسة هذا الشعر ، وكل ما أتمناه أن أكون قد استطعت الوقوف على المثل الفضلي التي عرفها العربي القديم ، وعمل ونادي بها بعد أن اتصفت شخصية بهذه الصفات عرفها العربي القديم ، وعمل ونادي بها بعد أن اتصفت شخصية بهذه الصفات

ولعلى أرى بعد ذلك دراسة للشعر الجاهلى على أساس التصور الأخلاقى الجديد ، رغم كثرة الكتب والأبحاث والدراسات التى تناولت الشعر الجاهلى لما فيه مما يدعو إلى الأخلاق والفضائل وهو ما يدفعنا إلى الإعجاب به ، واللذة الفنية حين نقرؤه ونستمع إليه ، وصدق الدكتور طه حسين حين قال : هو مظهر من مظاهر الجمال الفنى المطلق ، وهو من هذه الناحية موجه إلى الناس جميعا مؤثر فيهم ، ولكن بشرط أن يعدوا لفهمه وتذوقه . وهو من ناحية أخرى مرأة تمثل في قوة أوضعف شخصية الشاعر وبينته وعصره وثقافته ، وهو من هذه الناحية متصل بزمانه ومكانه .

وبعد هذا التوضيح لموقفى من النصوص الجاهلية لشعراء هذا العصر ، أكون قد استشهدت بهذا الشعر على قدرته لتفسير بعض أيات القرآن الكريم ، وأن له قيمة كبيرة على معرفة اللغة واستنباط معانيها ، ومن أجل ذلك جاءت أراء العلماء والأدباء والنقاد معبرة أصدق تعبير على صدق ما نقول ، ومؤيدة لهذا التصور ..

قال أبو بكر الأنبارى: قد جاء عن الصحابة والتابعين - كثيرا - الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر ، وأنكر جماعة - لا علم لهم - على النحو بين ذلك وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن ، قالوا: وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن ، وهو مذموم في القرآن والحديث . قال : وليس الأمر كما رعموا من أنا جعلنا الشعر أصلا للقرآن ، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر ، لأن الله تعالى قال : (إنا جعلناه قرآنا عربيا) - الزخرف ٣- وقال : "بلسان عربي مبين " - الشعراء ١٩٥٠ - .

وقال ابن عباس , الشعر ديوان العرب ؛ فإذا اخفى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه .

ثم أخرج عن طريق عكرمة عن ابن عباس ، قال : إذا سألتمونى عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ، فإن الشعر ديوان العرب .

وقال عبيد فى فضائله · حدثنا هُشيم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد

قال أبو عبيد: يعنى كان يستشهد به على التفسير

قلت: قد روينا عن ابن عباس كثيرا من ذلك ، وأوعب ما رويناه عنه مسائل نافع بن الأزرق ، وقد أخرج بعضها ابن الأنبارى فى كتاب الوقف ، والطبرانى فى معجمه الكبير ، وقد رأيت أن أسوقها هنا بتمامها لتستفاد:

أخبرنى أبو عبد الله محمد بن على الصالحي بقراءتى عليه ، عن أبى اسحق التنوخى عن القاسم بن عساكر ، أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازى ، أخبرنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقى . وغيره عن حُميد الأعرج وعبد الله بن أبى بكر بن محسن عن أبيه قال : بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن ، فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر : قم بنا إلى هذا الذى يجترئ على تفسير القرآ بما لا علم له به : فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا ، وتأتينا بمصادقة من كلام العرب ؛ فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين ، فقال ابن عباس : سلانى عما بدا لكما ، فقال نافع : أخبرنى عن عربى مبين ، فقال ابن عباس : سلانى عما بدا لكما ، فقال نافع : أخبرنى عن قول الله تعالى :" عن اليمين وعن الشمال عزين " - المعارج ٣٧ - قال : العِزُون الحَلَق الرقاق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول :

فجاءوا يُهرعون إليه حتى يكونوا حول مِنْبَره عِزينا

أى مجتمعين حلقات حول المنبر ..

قال : أخبرنى عن قوله :" وابتغوا إليه الوسيلة "- المائدة ٥٥ - قال : الوسيلة الحاجة ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت عنترة وهو يقول :

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحِلى وَتَخَضِبنَى

وفيما يلى بعض مما أخبر به نافع عن ابن عباس ، من أقوال في القرآن

وقيما يني بعض مما أخبر به ياقع عن أبن عباس ، من أقوال قا الكريم كانت العرب تعرفها ، وسمعوا بها من الشعراء من قبل :

فعن قوله تعالى :" لقد خلقنا الإنسان في كبد "( البلد ٤) قال لبيد بن ربيعة : ياعين هلا بكيت أرْبَد إذ قُمنَا وقام الخصوم في كَبَدِ

أى: القيام على الأمر الشديد في اعتدال واستقامة.

وعن قوله تعالى: " وحنانا من لدنا "(مريم ١٣) أي رحمة من عندنا .

قال طرفة بن العبد:

أبا مُنذِرِ أَفْتَيتَ فَاسْتَبقِ بعضنا حَنَانَيْكَ بعضُ الشر أهونِ من بعض

وعن قوله تعالى :" فأجاءها المخاض "(مريم ٢٣) أى : الجاها قال حسان بن ثابت :

إذّ شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقةً فأجَاناكُم إلى سَفْحِ الجَبْلُ

وعن قوله تعالى :" شوَاظٌ "(الرحمن ٣٥) أى اللهب الذى لادخان له ، يقول أمية بن الصلت :

يظل يشبُ كِيراً بعد كيرٍ وينفخ دانبا لهب الشُّواظِ

وعن قوله تعالى :" قد أفلح المؤمنون "( المؤمنون ١) أى فازوا وسعدوا ، قال لبيد بن ربيعة :

فاعقلى إن كنت أما تَعْقلى ولقد أفلح من كان عَقَلْ

وعن قوله تعالى :" يؤيد بنصره من يشاء " (أل عمران ١٣) أى يقوى ، قال حسان بن ثابت :

برجال لَسْتُمُو أمثالَهمُ أَيْدُوا جبريل نَصْرا فَنزَلْ

وعن قوله تعالى : " أمشاج " ( الإنسان ٢ ) قال أبو ذويب :

كأن الرّيش والفُوقئ منه خلال النصل خالطه يُشيجُ

وأمشاج اختلاط ماء الرجل زماء المرأة إذا وقع في الرحم .

وعن قوله تعالى :" لا فيها غَوْلٌ "( الصافات ٤٧) أى ليس فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا ، قال امرؤ القيس :

ربّ كأس شربتُ لا غَوْلَ فيها وسَقَيْتُ النَّدِيمَ منها مِزاجَا

وعن قوله تعالى: " والقمر إذا اتَّسَقَ " ( الانشقاق ١٨) اتساقُه اجتماعه ، قال طرفة بن العبد :

إن لنا قلانصا نقانقًا مُسْتُوسِقات لو تَجِدْنَ سَائِقًا

وعن قوله تعالى : " وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ " ( سَبَأَ ١٣) أَى كَالْحَيَاضَ قَالَ طَرِفَةُ بِنَ الْعَبِد :

كالجوابى لا تَنِي مترعة لِقرَى الأضياف أو للمحتضر

وعن قوله تعالى :" فيطمع الذى فى قلبه مرض "( الأحزاب ٣٢) أى الفجور والزنى ، قال الأعشى :

حافظ للفرج راضِ بالتَّقى ليس ممن قلبه فيه مرض

وعن قوله تعالى :" من طِينٍ لازِبٍ "( الصافات ١١) أى الملتزق ، قال النابغة :

لا يَحْسَبُونَ الخيرَ لا شَر بَعدَه ولا يَحسَبُونَ الشّر ضَربَةُ لانِبِ

وعن قوله تعالى :" أندادا "( البقرة ٣٣) أى الأشتباه والأمثال ، قال البيد بن ربيعة :

أَحْمدُ اللهَ فلا ندُّ له بيديْهِ الخيرُ ما شَاءَ فَعَلْ

وعن قوله تعالى :" عَجَّلْ لَنَا قِطَنَا " (ص ١٦) القط الجزاء ، قال الأعشى :

ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يُعْطى القُطوط ويُطلِقُ

وعن قوله تعالى :" البائس الفقير "( الحج ٢٨) أى الذى لا يجد شيئا من شدة الحال ، قال طرفة :

يغشاهُم البائس المدقع والضَّيف وجارٌ مجاورٌ جُنُبُ

وعن قوله تعالى : " بِشِهابٍ قَبَسٍ "( النمل ٧) أى شعلة من نار يقتبسون منه ، قال طرفة بن العبد :

هَمٌّ عَرَانِي فَبِتُ أَدْفَعُه دون سُهادِي كَشُعْلَةِ الْقَبَسِ

وعن قوله تعالى : " فى جناتٍ ونهرٍ " ( القمر ٥٤ ) النهر السعة ، قال لبيد بن ربيعة :

ملكت بها كفى فَانْهرتُ فَتْقَهَا بَرى قائمٌ مِن دُونها مَا وَرَاءَهَا

وعن قوله تعالى : " وضعها للأنام " ( الرحمن ١٠ ) أى الخلق ، قال لبيد بن ربيعة :

فإن تسألينا مِم نحن فإنَّنا عَصَافيرُ من هذى الأنام المسحَّرِ

وعن قوله تعالى : " وهو مليم " ( الصافات ١٤٢ ) أي المسئ المذنب قال أمية بن أبي الصلت :

من الأفات ليس لها بأهلٍ ولكنَّ المسئ هو المليمُ

وعن قوله تعالى : " ما ألفينا " ( البقرة ١٧٠ ) أى ما وجدنا ، قال نابغة بنى ذبيان :

فحسبوه فَالْفُوه كما زعمتْ تسعا وتسعين لم تَنْقُص ولم تَزْدِ

وعن قوله تعالى : " الفلك المشحون " ( الشعراء ١١٩ ) أى السفينة الموقرة الممتلئة ، قال عبيد بن الأبرص :

شَحَنَّا أرضَهُمْ بالخيلِ حتى تركنا هُم أذَلَّ مِنَ الصُّرَاطِ

وعن قوله تعالى : " برب الفلق " ( الفلق ١ ) الصبح إذا انغلق من ظلمة الليل ، قال زهير بن أبي سلمة :

الفارجُ الهمّ مسدولا عساكرهُ كما يُفرِّجُ غمّ الظَّلْمَةِ الفَلْقُ

وعن قوله تعالى : " مِنْ خَلَاقٍ " ( البقرة ١٠٢ ) نصيب ، قال أمية بن أبي الصلت :

يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ فِيهَا لَا خَلَقَ لَهُمْ إِلَّا سَرَابِيلُ مِن قَطْرِ وَاغْلَالِ

وقال أيضا عن : " أزْكُسَهُم " ( النساء ٨٨ ) أي حبسهم :

أَرْكِسُوا في جهنَّمَ إنهم كا نُوا عُناةً تَقُولُ كذبا وزُورَا

وعن: "أمرنا مترفيها" (الإسراء ١٦) أي سلطنا، قال لبيد:

إن بغبطوا يَيسَرُوا وإن أمِرُوا يوما يصيدوا المهلك والفَقَدِ

وقال أيضا عن : " كأن لم يَغْنُوا " ( الأعراف ٩٢ ) كأن لم يكونوا : وغنيتَ سَبُنّاً قبل مَجْرى دَاحسِ لو كَانَ للنَّفْس اللجوج خُلودُ

وعن : " الخيط الأبيض من الخيط الأسود " ( البقرة ١٨٧ ) بياض النهار من سواد الليل ، وهو الصبح إذا انفلق ، قال أمية :

الخَيطُ الأبيضُ ضوء الصبح منفلقٌ والخيط الأسود لونُ الليل مَكْمُومُ

وعن : " حسباناً من السماء " ( الكهف ٤٠ ) أى نار من السماء ، قال حسان :

بَقِيّةُ معشرٍ صُبّت عَلَيْهم شأبيبٌ من الحُسْبَانِ شُهْبُ

وعن : " ذات الحبك " ( الذاريات ٧ ) أى ذات طرائق والخلق الحسن ، قال زهير بن أبي سلمي :

هُم يضربون حبيك البيض إذْ لَحِقُوا لَا يَنكِصُونَ إذَا مَا اسْتُرْحِمُوا رحموا

وعن : " حَتُّماً مَقْضِياً " ( مريم ٧١ ) الحتم الواجب ، قال أمية :

عبادك يُخطِئون وأنت ربّ بكَفْيْكَ المنانيا والحتُومُ

وعن " نَفَقَشَتْ " ( الأنبياء ٧٨ ) النفس الرعى بالليل ، قال لبيد : بُدَّلنَ بَعْد النَّفَس الوَجِيفَا وبعد طول الجرَّةِ الصَّريفَا وعن : " ولات حين مناص " (ص ٣ ) ليس بحين قرار ، قال الأعشى :

تَذكرتُ ليلي لَاتَ تذكَّرِ وقد نبتُ منها المناصُ بعيد

وقال أمية بن الصلت ، عن قوله تعالى : " جد ربنا " ( الجن ٣ ) أى عظمة ربنا :

لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شي أعلى منك جَدا وأتْجَدُ

وعن قوله تعالى : " حميم أن " ( الرحمن ٤٤ ) الأن الذي انتهى طبخه وحره ، قال نابغة بني ذبيان :

ويخضب لحية غَدَرَتْ وخَانَتْ بأخمَى من نجيع الجَوْف أن

وعن قوله تعالى : " سلقوكم بالسنة حداد " أى الطعن باللسان ، قال االأعشى :

فيهمُ الخِصْبُ والسَّمَاحَة والنَّجِ حَدُّهُ فيهم والخاطِبُ المِسْلاقُ

وعن قوله تعالى : " لا وزر " ( القيامة ١١ ) الوزر الملجأ ، قال عمرو بن كاثوم :

لَعَمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ صَنَفْرة لَعَمْرُكَ نَا إِنْ لَهُ مِن وَزِرْ وَعِن قُولَه تَعَالَى: "قضى نخبه " (الأحزاب ٢٣) أجله الذي قدر له. قال لبيد بن ربيعة:

ألا تَسْأَلَانِ المرء ماذا يحاول أنَخْب فيقضى أم ضلالٌ وباطِلُ

وعن : " ذو مرة " ( النجم ٦ ) ذو شدة في أمر الله ، قال نابغة بني ذبيان :

وهنا قِرَى ذِي مِرَةٍ حَازِم

وعن: " المعصرات " ( النبأ ١٤ ) أى السحاب يعصر بعضها بعضا فيخرج الماء من بين السحابتين ، قال النابغة :

تُجر لها الأرواحُ من بين شَمْالِ وَبَيْنَ صَبَاهَا المعصِيرَاتُ الدَّوَامِسُ

وعن: " سنشد عضدك " ( القصيص ٣٥ ) العضد المعين الناصر قال النابغة:

في نمةٍ من أبي قَابُوس منقذة للخانفين ومَنْ ليست له عضُدُ

وعن : " في المغابرين " ( الشعراء ١٧١ ) أي في الباقين ، قال عبير بن الأبرص :

ذهبوا وخلفنى المخلّفُ فيهمُ فكأننى في الغابرين غريبُ

وعن : " فلا تأس " ( المائدة ٢٦ ) لا تحزن ، قال امرؤ القيس :

وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ قِطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لا تَهْلِك أسى وتجمَّل

وعن : " أن تُبْسَل " ( الأنعام ٧٠ ) تحبس ، قال زهير :

وَفَارَفَتْكَ بِرَهْنِ لا فَكَاكَ لَهُ يَوْمَ الوداع فَقَلْبِي مُبْسَلُ غَلِقًا

وعن : " فلما أفلت " ( الأنعام ٧٨ ) أى زالت الشمس عن كبد السماء ، قال كعب بن مالك :

فتغير القمر المنير لفقده والشمسُ قد كُسِفَتُ وكادت تافَلُ

وعن : " ثقفتمو هم " ( البقرة ١٩١ ) أى وجدتمو هم ، قال حسان :

فاما تَتْقَفَنُ بنى لْوَى جذيمة إن قتلهمُ دواءُ

وقال حسان ، عن " فأثرن به نقعا " ( العاديات ٤ ) النقع ما يسطع من حوافر الخيل :

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِن لَمْ تَرَوْها تُثْيِرِ النَّقُعَ مَوْعِدُها كَدَاهُ

وعن : " سِدْرِ مَخْضُودٍ " ( الواقعة ٢٨ ) الذي ليس له شوك ، قال أمية بن أبي الصلت :

إن الحَدَانِقَ في الجِنانِ ظَلِيلَة فيها الكواعِبُ سِذْرُهَا مَخْضُودُ

وعن : " طلعها هضيم " ( الشعراء ١٤٨ ) منضم بعضه إلى بعض ، قال امرؤ القيس :

دارٌ لبيضاءِ العَوَارِض طَفْلَةٍ مَهْضُومَةِ الكَشْحَينِ رَيَا المعصم

وعن : " خَامِدِينَ " ( الأنبياء ١٥ ) ميتين ، قال لبيد :

حَلُوا ثَيَابَهُم عَلَى عُوراتِهِم فَهُم بِأَفْنِيَةِ البَيُوتِ خُمُودُ

وعن: " فَسُحْقاً " ( الملك ١١ ) أي بعدا ، قال حسان:

الا مَنْ مبلغٌ عَنْ أبيًا فقد الْقيتُ في سُحْقِ السَّعِيرِ

وقال أيضنا عن : " إلاَّ في غُرُورٍ " ( الملك ٢٠ ) أي في باطل :

تَمَنَّتُك الأماني من بعيد وقول الكُفْرِ يَرْجِعُ في غُرُورِ

وعن : " إيابهم " ( الغاشية ٢٥ ) الإياب المرجع ، قال عبيد بن الأبرحي : وكَلُّ ذَى غيبةٍ ينوبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَنُوبُ

وعن: " حُوباً " ( النساء ٢ ) إثما بلغة الحبشة ، قال الأعشى:

فإنى وما كلفتمونى مِن أمرِكُمْ ليُعلم من أمْسَ أعَقَّ وأَحْوَبَا

وعن : " فَتِيلاً " ( النساء ٤٩ ) التي تكون في شق النواة ، قال النابغة : يَجْمَعُ الجَيْشَ ذَا الألوف ويَغْزو ثم لا يَرْزَأ الأعادى فَتِيلا

وعن : " من قطمير " ( فاطر ١٣ ) أى الجلدة البيضاء التي على النواة ، يقول أمية بن أبي الصلت :

وعن: " بَاسِرةٌ " ( القيامة ٢٤ ) أي كالحة ، قال عبيد بن الأبرص: صبحنا تَميماً غداة النّسَا وشهباءَ مَلْمُومةً بَاسِرَة

وعن: " ضيزى " ( النجم ٢٢ ) أى جائرة ، قال امرؤ القيس: ضازَتْ تبنُو اسد بحكمهمُ إذ يعْدِلُونَ الراسَ بالذَّنَبِ

وعن : " اشْمَأْزَتْ " ( الزمر ٤٥ ) أى نفرت ، قال عمرو بن كلثوم : إذا عَضَّ الثَّقَافُ بها اشمأرَتْ ووَلَنْهُ عَشَوْزَنَهُ زَبونَا

وعن : " أغنى وأقْنَى " ( النجم ٤٨ ) أغنى من الفقر ، وأقنى من الغنى فقنع به ، قال عنترة العبس :

فَاقْنَىٰ حَيَاءَكَ لَا أَبَالِكَ وَاعْلَمَى انَّى امْرَوَّ سَأْمُوتَ إِنْ لَمَ أَنْ لَمَ أَقْتَلِ

وعن: " لا يَلِتَكُمُ " ( الحجرات ١٤ ) أي لا ينقصكم بلغة بني عبس ، قال الحطينة العبس:

الِلْغُ سَرَاةً بِنِي سَعْدٍ مُقَلَقَلَة جَهْدَ الرَّسَالَةِ لَا التأ ولا كذبا

وعن : " لا تُوَاعِدوهُنَّ سِراً " ( البقرة ٢٣٠ ) السر الجماع . قال امرؤ القيس :

الا زَعَمَتْ بسَبْاسَةُ اليوم أَنْنَى كَبِرْتُ وَالا يُحسنُ السِّرُ ِ امثالَى

وعن: " فيه تُسِيمُون " ( النحل ١٠ ) أى ترعون ، قال الأعشى: وَمَشْى التَّوْم بالعِمَادِ إلى الرَّرْ خي وأعيا المسِيمُ أَيْنَ المَسَاقُ

وعن : " لا تَرْحُونَ شِهِ وَقَاراً " ( نوح ١٣ ) لا تخشون لله عظمة ، قال أبو ذويب :

إذا تَسَعَتُهُ النَّخُلُ لَمْ يَرْجُ تَسْعَهَا وَخَالَفَهَا فَى تَبَيْتِ نُوبٍ عَوَاسَلِ

وعن: " لَتَنُوءُ بِالْعُصْنِيَة " ( القصيص ٧٦ ) أَى لَتَنْقُل ، قال امرؤ القيس : تمشى فتُثقلها عجيزتُها مَشْىَ الضعيف ينوء بالوسْقِ

وعن : " كُلُّ بَنَان " ( الأنفال ١٢ ) أطراف الأصابع ، قال عنترة : فَيْغُمَ فُوارسُ الهيجاء قومى إذا عَلِقُوا الأسنَّنة بالبَنَانِ

وعن " لأَجْرا غير مَمنُون " ( القلم ٣ ) غير منقوص ، قال زهير : فَصْلُ الجواد على الخيل البطاء فلا يُعطى بذلك مَمنُونا ولا نزقا

وعن : " جابُوا الصخر " ( الفجر ٩ ) أى نقبوا الحجارة في الجبال فاتخذوها بيوتا ، قال أمية :

وَشُقُّ أَبْصَارَنَا كَيما نعيش بها وَجَابَ للسَّمع أَحْتماخاً وأَذَانَا

وقال عن : " حبا جما " ( الفجر ٢٠ ) أي كثيرا :

إن تغفِرِ اللَّهُم تَغْفِر جَمًّا وأى عبدٍ لك لا الما

وعن : " غَاسِقِ " ( الفلق ٣ ) أي الظلمة ، قال زهير :

حتى إذا جنح الإظلام والغَسَقُ طَلَّتْ تَجُوب يَدَاهَا وَهْنَ لَاهِيَة

وعن : " يَمغْمَهُونَ " ( البقرة ١٥ ) أي يلعبون ويترددون ، قال الأعشى:

وهذا اللّعبُ شَيْنٌ بالكَبِيرِ اراني فد عَمِهْتُ وضاب رَأْسِي

وقال : " ختم الله على قلوبهم " ( البقرة ٧ ) اى طبع عليها :

خُتُمْ فأبْرَزَهَا وعليها وَصَنَهْبَاء طاف يَهُودِيُّها

وعن : " صفوًان " ( البقرة ٢٦٤ ) أي الحجر الأملس ، قال أوس بن حجر:

عُلِلْنَ بِدُهْنِ يُزْلِقُ المتنزُلَا على ظَهْر صفوان كأن مَتُونَه

وعن : " فيها صِرَ " ( أل عمران ١١٧ ) أي برد ، قال النابغة :

صبر الشتاء من الإمحال كالأدم لا ينْرمُون إذا ما الأرضُ جللها

وعن: " تُبوئ المؤمنين مقاعد للقتال " ( أل عمران ١٢١ ) أي: توطن المؤمنين ، قال الأعشى :

بأجياد غربى الصفا والمحرم وما بوأ الرحمنُ بيتك منزلا

وعن : " ربيون " ( آل عمران ١٤٦ ) أي جموع كثيرة : قال حسان : حملنا عليهم ربيًا وإذا معشر تجافوا عن القصد

وعن: " مخمصة " ( المائدة ٢ ) أي مجاعة . قال الأعشى:

تَبيتون في المشتّى مِلاء بطونكُم وجاواتكُم غرثى يبتن خمانصا

وعن : " وليقترفوا ما هم مقتروفون " ( الأنعام ١١٣ ) أى ليكتسبوا ما هم مكتسبون ، قال لبيد :

وإنى لأتى ما أتيت وإننى لِمَا اقْتَرَفَتْ نفسى علىَّ لَرَاهبُ

وهكذا كان العرب القدامي يعرفون غرائب الكلم ويسمعون بها ، ويقفون على معناها ، ويستخدمونها في ألفاظهم الشعرية ، وهم بذلك يتقنون اللغة بحيث أقاموا لها أسواقا تعرض فيها من مثل سوق عكاظ والمربد والمجن ، وكانت قصائدهم تعلق على أستار الكعبة لنفاستها وقيمتها .. وهي بعد ذلك متضمنة أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وتحمل الصبغة الروحية التي تكشف عن سلوكياتهم وتمسكهم بالقيم والمثل والمضائل والمبادئ السامية ، ويظهر ذلك جليا في استخدامهم لغرائب الألفاظ في القرآن الكريم ، واستعمالها في حياتهم اليومية ، فظهرت طبيعتهم السمحة التي تدل على فطرتهم المسلمة ، وإن لم يلحقهم الإسلام .

وإذا كان ما أشرت إليه التي جمعتها من كتاب: " الإتقان في علوم القرآن " فصل " غرائب اللفظ في القرآن " ، ولم أت بالمسائل كلها واكتفيت بما جمعته كدليل على سماع العرب بغرائب هذه الألفاظ ومعرفة معانيها ، هذا إلى جانب ما استخدموه في أشعارهم من صبيغ وتراكيب تشبه في تراكيبها ما جاء به القرآن الكريم ، فمثلا نجد عن زهير بن أبي سلمي صبيغا تشبه في تراكيبها صبيغ القرآن الكريم من مثل قوله:

بها العين والأرام يمشين خلفه أى يخلف بعضها بعضا

إذا مضى قطيع منها جاء قطيع آخر .. كقوله تعالى : " وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه " يريد أن كلا منها يخلف صاحبه ، فإذا ذهب النهار جاء الليل ، وإذا ذهب الليل جاء النهار ... وهكذا

ونرى عند زهير مثل هذه التراكيب كالنابغة : وعنترة وغيرهما مما يكشف عن صنعتهم جميعا في هذا العصر .

وسنرى فى الفصول القادمة من هذا البحث ما تناولناه من شعر الشعراء فى العصر الجاهلى الذى يبين ما قصدته من خلال هذا العرض ، وما يكشف عن الجوانب الأخلاقية التى يتصف بها هؤلاء الشعراء ، وما كان عليه هذا العصر من رقى .

د. خالد الزواوي

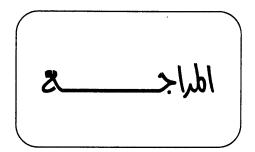

. 444 .

المراجع

- \* الروائع من الأدب العربى جـ ١ العصر الجاهلي . د / يوسف خليل الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣ .
- \* تاریخ الشعر العربی حتی آخر القرن الثالث الهجری د / نجیب محمد البهبیتی دار الثقافة الدار البیضاء المغرب ۱۹۸۲ .
- \* شروح الشعر الجاهلي جـ ١ نشأتها وتطورها ط١ د/ أحمد جمال العمرى دار المعارف بمصر ١٩٨١ وكذلك الجزء الثاني مناهج الشراح ط١ .
- \* الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره جـ ١ د/صلاح عبد الحافظ ـ دار المعارف بمصر ١٩٨٢ .
- \* مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ط٦ د / ناصر الدين الأسد دار المعارف بمصر ١٩٨٢ .
  - \* في الأدب الجاهلي ط١٥ د / طه حسين دار المعارف بمصر ١٩٨٤ .
- \* شرح المعلقات السبع للزوزنى فاروق الدرة منشورات مكتبة المعارف -بيروت د . ت .
- \* معجم ديوان الأدب أبو ابراهيم اسحق بن ابراهيم الفارابي تحقيق د / أحمد مختار عمر ، مراجعة د / ابراهيم أنيس الشركة المصرية العالمية للنشر لونجان ٢٠٠٣ .
- \* مختصر صحيح مسلم للحافظ المنزرى تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى -وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية - إحياء التراث الإسلامى ط1 بإشراف الدار الكويتية للضباعة والنشر والتوزيع 1979 .

- \* فقه السنة السيد السابق دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط١ بيروت - لبنان ١٩٧٧ .
- \* في ظلال القرآن سيد قطب دار إحياء التراث العربي ط٣ بيروت ١٩٦١ .
- \* الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤ .
  - \* قاموس الأديان الثلاثة تحقيق نور الدين خليل مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع - الإسكندرية ٢٠٠٧ .
    - \* العهد الجديد دار الكتاب المقدس شركة الطباعة المصرية ط ٢٠٠٦ .
  - \* معجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ .
  - \* معجم أعلام القرآن الكريم د / محمد الونجى الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ٢٠٠٤.
  - \* المعجم المفهرس المناظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء التراث العربى مطبعة دار الكتب العربية بيروت ١٩٤٥ .
  - \* لسان العرب لابن منظور الجوهرى ، الصحاح ، الفيروزبادى ، القاموس المحيط.
  - \* الحيوان للجاحظ ، تحقيق د / عبد السلام هارون مكتبة الأسرة ، هيئة قصور الثقافة ٢٠٠٤ .
    - \* العصر الجاهلي د/شوقي ضيف دار المعارف بمصر ط١٩٨٤ .
  - \* حياة محسن د / محسن حسين هيكل الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠٠٥ .

\* معجم التعابير الاصطلاحية - د / محسن البطل - الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ٢٠٠٠ .

- \* سيرة الرسول عن طبقات ابن سعد دار الفكر للجميع ١٩٦٨ .
- البيان والتبيين للجاحظ ـ تحقيق د / عبد السلام هارون ـ الهيئة العامة لقصور
   الثقافة ـ الذخائر ـ ٢٠٠٣ .
- \* دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني محمود محمد شاكر مكتبة الأسرة هيئة قصور الثقافة ٢٠٠٠ .
- \* طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى محمود محمد شاكر الذخائر الهيئة العامة لقصور الثقافة د.ت .
- \* سماحة الأديان والسلام العالمي د / خالد الزواوى دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية ٢٠٠٤ .
- \* اكساب وتنمية اللغة مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع الإسكندرية ٢٠٠٥.
  - \* الشعر الجاهلي د/ ابراهيم عبد الرحمن مكتبة الشباب بمصر ١٩٧٩ .
- \* التفسير الأسطورى للشعر الجاهلى د / ابراهيم عبد الرحمن مجلة فصول المصرية مجلد ١ عدد ٣ إبريل ١٩٨١ .
- \* المعلقات العشر أحمد الأمين الشنقيطى دار الكتاب العربي ط١ دمشق سوريا ١٩٨٣ .
- \* المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د / جواد على دار العلم للملايين بيروت - لبنان ١٩٧٠ .
- \* الصورة الفنية عند النابغة د / خالد الزواوى الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع لونجمان ١٩٩٢ .

- \* الشعر الجاهلي د / سيد حنفي القاهر ١٩٧١ .
- \* تطور الصورة في الشعر الجاهلي د / خالد الزواوي مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع الإسكندرية ٢٠٠٠ .
- \* اللغة العربية د / خالد الزواوى دار طيبة للنشر والتوزيع القاهرة ... ٢٠٠٢

## المؤلف:

## د/خالد محمد الزواوي

- \* دكتوراة في الأدب العربي من كلية الأداب جامعة عين شمس بمرتبة الشرف الأولى.
  - \* عضو هيئة تدريس اللغة العربية بالكويت ومصر سابقا .
- \* صاحب نتاج علمى فى اللغة والأدب والثقافة ، ودراسات نقدية وأبحاث ومقالات ادبية.
  - \* مشارك في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية .
- \* حصل على وسام عيد العلم ، وجائزة الدكتور محسن شوقى الفنجرى فى خدمة الدعوة الإسلامية ، وجائزة الاستحقاق من لبنان ، وجائزة نادى الأهرام للكتاب ، وجوائز وشهادات تقدير فى مجالات محتلفة ، جائزة وزارة الأهرام للكتاب ، وجوائز وشهادات تقدير فى مجالات محتلفة ، جائزة وزارة الشنون الاجتماعية فى الأدب .
- \* عضو اتحاد كتاب مصر ، وعضو هيئة الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية ، وعضو نادى الأهرام للكتاب.

\* العنوان :

بولكلى - أمام ١٩ شارع أبو هيف شقة ٣ - الإسكندرية .

\* تليفون :

. 7 / 0 2 7 7 2 1 9

. 1 7 7 7 7 7 7 . 2 2

.11117...97

Email: elzawawykhaled@hotmail.com

## كتب للمؤلف:

- \* كتاب النقد والبلاغة للمرحلة الثانوية بتكليف من وزارة التربية والتعليم
   بالكويت ١٩٦٩ .
- \* كتاب التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية بتكليف من وزارة التربية والتعليم
   بالكويت ١٩٧٥ .
  - \* الصورة الفنية عند النابغة.
  - \* تطور الصورة الفنية في الشعر الجاهلي .
    - \* التعليم المعاصر .
      - \* مشاهد أبكتني .
      - \* اللغة العربية .
    - \* الجودة الشاملة في التعليم.
    - \* البطالة ( المشكلة والحل ) .
      - \* الماء ( الذهب الأزرق ) .
    - \* سماحة الأديان والسلام العالمي .
      - \* اكساب وتنمية اللغة .
  - \* الشباب والفراغ ومستقبل البحث العلمي .
    - \* قصص الحيوان في القرآن.
    - \* الإسلام في القرن الحادي والعشرين.
      - \* من روانع فاروق شوشة .
        - \* الحوارات الإلهية .
      - \* رسائل أبي الوليد الزواوي .

\* مقالات ودراسات أدبية ونقدية نشرت بالصحف والمجلات العربية من ١٩٦١-٢٠١١.

\* الموقع على الإنترنت : النشر الإلكتروني

www.askzad.com

فهرس

| رقم الصفحة      |                                        | ۴          |
|-----------------|----------------------------------------|------------|
|                 | المقدمــة                              | ٠,         |
| 1 T — Y         | تهينة                                  | ٠,         |
| 17 _ 17         | العرب الأقلمون                         | ,¥         |
| <b>77 _ 10</b>  | قيمة الشعر العربي                      | , <b>t</b> |
| 11_70           | المذهبات                               | ,ŧ         |
| 00 _ £0         | تصنيف الشعراء                          | .•         |
| 79_ eV          | الشك طريق البقين                       | ٦,         |
| <b>YY _ Y</b> 1 | فضائل الكلم                            | ٧.         |
| 11 ٧٩           | المطقة الأولى : إمرو القيس             | ۸.         |
| .171-111        | المطقة الثانية : طرف بن العبد          | ٠,٩        |
| 107 - 177       | المعلقة الثَّالِثَة : زهير بن أبي سلمى | ٠١.        |
| 176 _ 107       | المعلقة الزايعة : لبيد بن ربيعة        | ٠١.        |
| 110-170         | المطقة الخامسة : عمرو بن كلثوم         | .17        |
| ۲۰۰ – ۱۸۷       | المطقة السلاسة : عنترة بن شداد         | .17        |
| ***- **1        | المطقة السليعة : الحارث بن حلزة        | .16        |
| 777 - 771       | المطقة الثلمنــة : الأعشى              | ٠١.        |
| 101 _ 177       | المطقة التاسعة : النابغة الزبياني      | .13        |
| 779_707         | المطقة العاشرة : عبيد بن الأبرص        | .14        |
| 177 - 177       | أشهر القصلا                            | .۱۸        |
| 711-777         | اغلائيك                                | .11        |
| 779 - 717       | ختبة                                   | ٠٢.        |
| **1 - **1       | العراجع                                | ٠٢١        |
| 777             | المؤلف                                 | .* 1       |
| ***             | كتب المولف                             | . 4 4      |

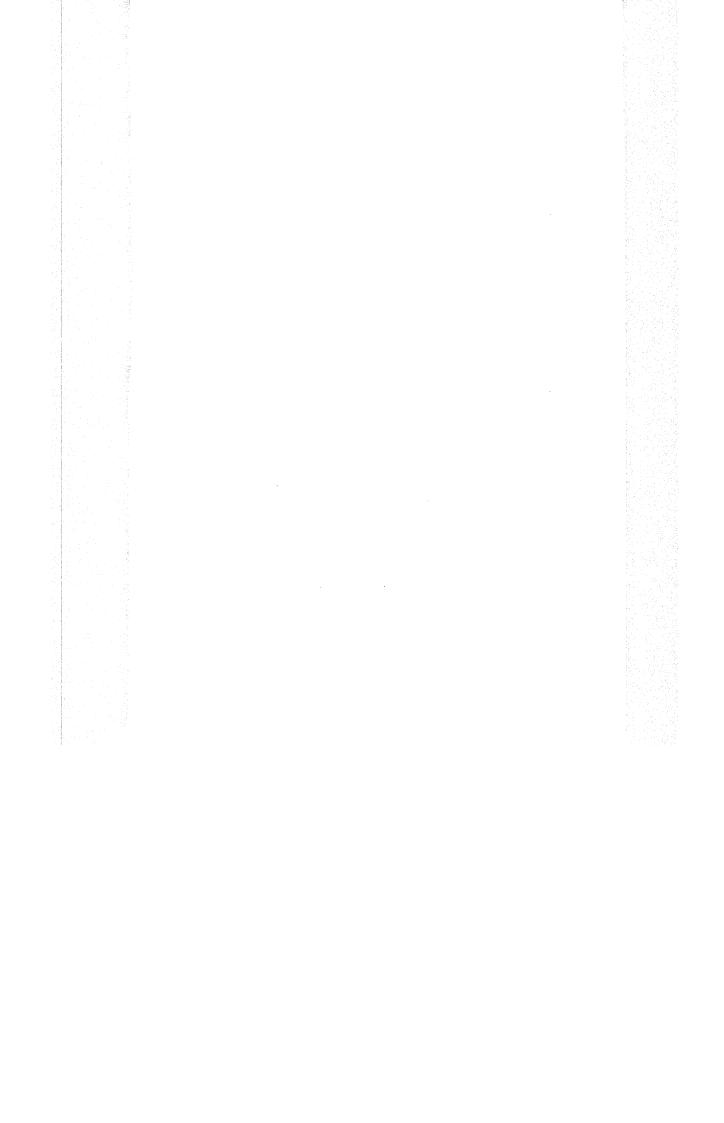